# خَالد محَّمد خَالد

# أبنا. الرسول في كربلاء



جادى الآعر ١٤٢٥هـــ يوليو ٢٠٠٤م

جيسع الحقوق محفوظة للنائسو

### الناشر حار المقطو للنشر والتوزيع

۵۰ شارع الشيخ ريحان ـ عابدين ـ القاهرة تليفون: ۷۹۵۲۱۰ ـ ۷۹۲۲۱۰۹

قاكس: ٥٠٨٢٢٣٣

email: elmokatam@hotmail.com

بنيه التمزال التحين

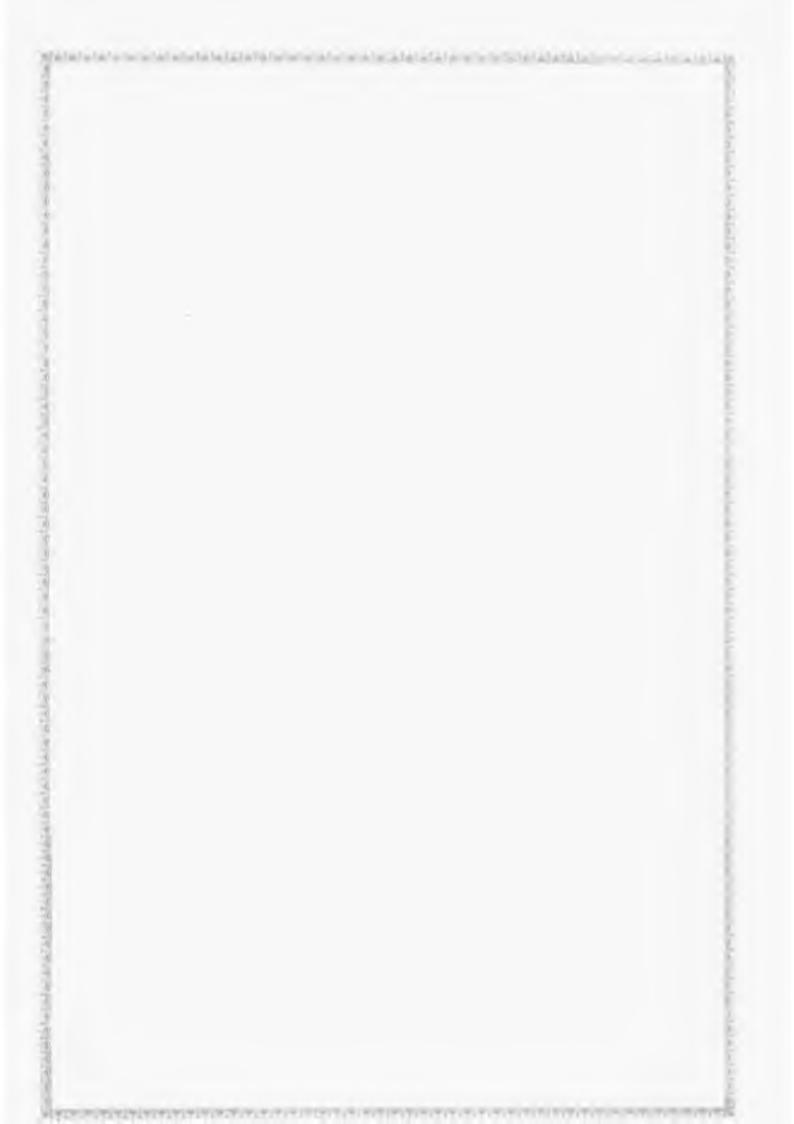

#### مقدم

من الصعب أن نجد في تاريخ البشرية كله، يوما كذلك اليوم الفريد والمجيد.. وأبطالا، كأولئك الأبطال الشاهقين والباهرين..!أ إذ لم يكن الأمر في ذلك اليوم، أمر شهداء برزوا لمناياهم في استبسال وغبطة..

ولا أمر جيش، خرج لجيش مثله، فأبلى وأحسن البلاء..

إنما الأمر الذي شغل الدنيا في يوم كربلاء، هو أنه اليوم الذي تجلت فيه قداسة الحق، وشرف التضحية على نحو متميز وفريد..!!

وصحيح أن تاريخ الإسلام مترع بالمشاهد الزاخرة بقداسة الحق وشرف التضحية، أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيما تلا عصره الرائد العظيم من عهود وعصور .. بيد أن يوم كربلاء، تبقي له مسمته المجيدة، وميزته الفريدة.

فالقضية الجليلة التي دار من أجلها الصراع.. والقلة الصامدة الماجدة، التي وهبت حياتها لتلك القضية..

والطريقة التي داربها القتال بين أربعة آلاف فارس من جيش ابن زياد ، واثنين وسبعين لا غير.. هم أنصار "الإمام الحسين".. والأحداث المروعة، التي سبقت ذلك اليوم.. والحصاد الأليم، والعظيم الذي خلف، بعد أن مالت شمسه للغروب،،

كل ذلك يجعل من يوم كربلاء يوما فريدا في تاريخ الآلام والبطولات. في تاريخ التضحية والمجد.. في تاريخ المأساة والعظمة..

وفي تاريخ الحق الذي شهد في ذلك اليوم \_ورغـم هزيمـة أبطالـه\_ سيادة وانتصارا قرت بهما عيناه..!!

إن أعظم ما صنع "الحسين" وأهله وصحبه في ذلك اليوم هو أنهم جعلوا الحق قيمة ذاته، ومثوبة نفسه فلم يعد النصر "مزية" له.. ولم تعد الهزيمة "إزراء" به..!!

لقد وقف أثنان وسبعون بطلا، وراء قائدهم العظيم "أبسى عبد الله المحسين" ليس لهم في إحراز النصر على عدوهم أدنى أمل ..

وليس أمامهم سوى القتل بأسلحة خصم فاجر، متوحش، مسعور.. وأمامهم فرص النجاة؛ إذا هم أرادوها لكنهم رفضوا النجاة مادامت ستكون غمطا لقداسة الحق، وثلما لشرف التضحية..!!

وهكذا راحوا يقاتلون حول قائدهم الممجد، معانقين المنايا، واحدا بعد واحد.. وهم يصيحون، بل يغنون:

الله، والجنة.. الله، والجنة ..!!

من أجل ذلك، يرفض هذا الكتاب الوقوف عند اعتبار "كربلاء" مأساة وفاجعة، ومناسبة للبكاء والعويل..

ويمد بصره تحو مضمونها الصحيح، وجوهرها النضير، فيراها مهرجانا للحق وعيدا للتضحية، ليس لهما نظير..!!

إنه يوم لم يعرف المسلمون بعد، حقه عليه، ولا واجبهم تلقاءه،

مقدم ٢

وإن الأقدار لم تدع رءوس أبناء الرسول التحمل على أسنة رماح قاتليهم؛ إلا لتكون "مشاعل" على طريق الأبد.. للمسلمين خاصة، وللبشرية الراشدة كافة، يتعلمون في ضوئها الباهر؛ أن الحق وحده هو المقدس.. وأن التضحية وحدها هي الشرف.. وأن الولاء المطلق للحق والتضحية العادلة في سبيله، هما وحدهما اللذان يجعلان للإنسان والحياة قيمة ومعنى ..!!!

فهل يأذن حفيد الرسول ﷺ وأبو الأبطال، أن أقدم عنه وعن رفاقه الأبرار هذه الصفحات..!!

إني لأجاوز قدري، إذا زعمت أو توهمت أنسى قادر على إيفاء تضحياتهم وعظمتهم حقها ..

لقد وجدت لا غير عبير تلك التضحيات وتلك العظمة؛ فرحت أنادي الناس كي يستمتعوا معي بهذا العبير ..!!

وليشهدوا \_كما لم يشهدوا من قبل شرف التضحية ، وعزمها القدير ..!!

ويا أبا عبد الله

ملام على البيت الذي أنجبك .. وعلى الدين الذي رباك .. وسلام على رفاقك الأبطال الممجدين، والشهداء الظافرين.

خالد محمد خالد

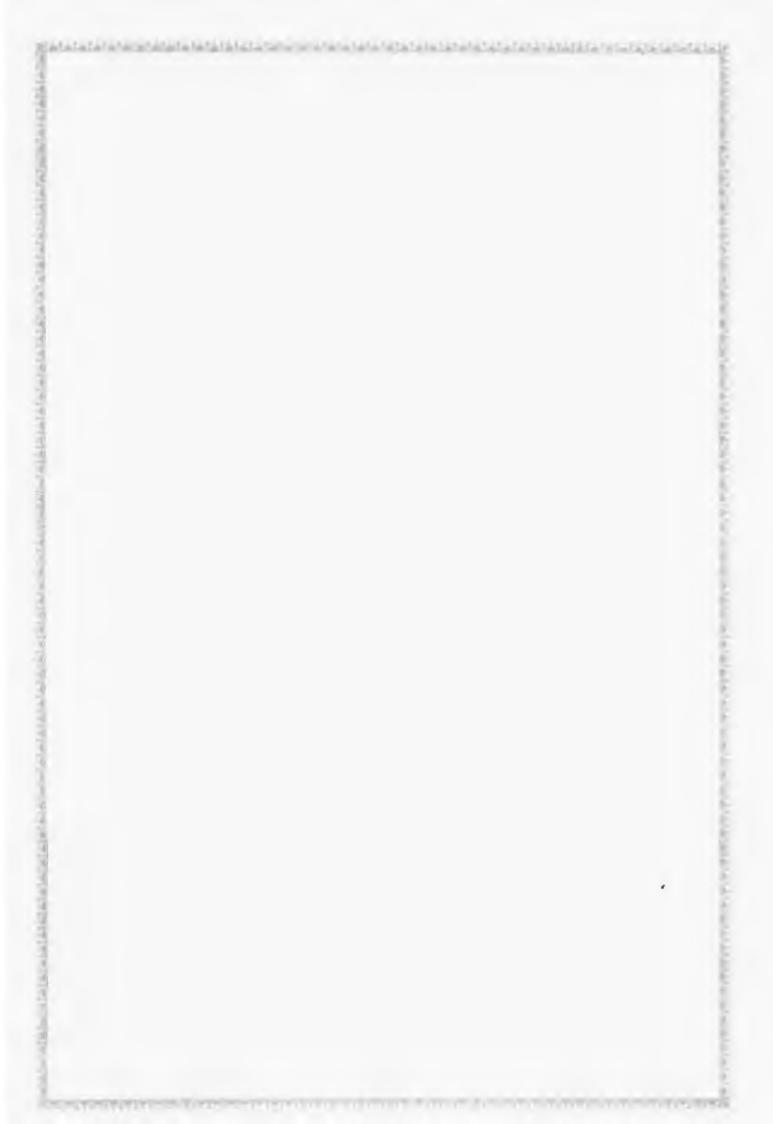

# الغصل الأول





للتضحيــــة خلقــــوا ..









كانت أحب أهلها إلى أبيها، وأقربهم من فسه الودود وكان ﷺ يشم فيها عبير ذكريات عزيزة وغالية

دكريات السنوات الجلبلة التي قصاها في صحيه 'مها "خديجة".. كما كان يبهلل عبطة ورضا ، وهنو سرى قينها أم دريته المباركة وسبطه العظيم ..

إنها "فاطمة"..

بورك الاسم، ويوركت صاحبته !!

وقد ذهبت بوما إلى أبيها الرسول ﷺ تستأله أن بدين لها حادم يعينها عنى عمل البيت الدى أمحل بديها ، وأصنى عافسها ، ومسها منه اللغوب.

وكان روجها العظيم "على بن أبي طالب" رصى الله عده هـو الدى نصحها بهذا حين عدم بمعدم بعص السبى إلى لمدينة، وحين رآها تكاد تسقط إعياء تحت وطأة العمل الدائب في حدمه البيت والأولاد. وفي دار النبوة ـ وما كانت دار النبوة بنك سوى ححـرة متواضعة

وفي دار النبوه ـ وما كانت دار النبوه نبث سوى حجـره متواضعـه في دحية من المسحد ـ استعملها الأب والرسول صدى الله عليه وسلما \_ مرحبا، يا فاطمة.

وجلست "فاطمه" تتحدث مع أبيها ، وبين الحيسن والحيس تحاول الاستنجاد بشجاعتها كي تنقسي بيس يدينه الرغسه النبي حفزتها إلى المجيء،

لكن الحياء يغلب فيها الشجاعة؛ فتكظم الرغبة ولا تبوح.

ثم تسلمر في حديث آخر أشبه ما بكون بالتحوى مع أكسرم والـد، وأكرم رسول ﷺ!!

وأخيرا تستأدن في العودة إلى دارها ، فبأدن لنها أبوها الرسنول صلى الله عليه وسلم، ويودعها بنظرات مشمقة، وحانية.

ويسألها الزوج وقد عادت إليه:

ـ ماذا قال لك رسول الله 光؟ و تجيبه "فاطمة":

د لقد استحييت أن أسأله!!

لكن "عليا" يعلم ما تنوء به من أعباء، فيصحبها من فوره إلى الرسول عليه وعلى آله الصلاة والسلام، حيث يسهى إليه رغبتها وحاجتها.

ويرنو مصر "النبى" إلى بعيد .. وبلسم وجهه المضيء تحت علالة شفافة من الشحن، والأسى، والحيان..

إنه لنعرف مثلم بعرف ف منا تعانبه البيه التحديث من مشقة وشظف، وهي التي ولدت في أحضان بعيم حزل كانت تدخر به دار أمها "خديجة" ذات المجد الوارف والثراء المقبض !!

لكنها اليوم ابنة "رسول" جاء الحياة ليعطى، لا لبأخد ..

رسول قرر أن يكون حظه وحظ أهله من الدبيا كـزاد الراكـب، بـل

دون زاد الراكب بكثير..!!

وإن "فاطمه الزهردء" رضي الله عنها لنعيم هذا المنهج وتلتزمه

ولقد رضيت \_ قريرة العبن \_ أن يكون كل جهازها الذي رهت به ليلة عرسها أعوادًا من جريد صنع منها سرير واطهي، ووسدة حشوها ليف.. وسقاءين للماء،، ورحاءين للطحن.. وفارورتي طبع.. ومنخسلا.. ومنشفة.. وقد حا..!

وهي إد تجىء أيبه اليوم على استحياء، في صحبة زوحها الفقير من عرض الدنيا ورغد العبش، فإنه لا نظلب منا بتأى سها عن منهج الرسول الله في الزهد وفي الورع.. إنها لا تريد أكثر من خنادم يحمل عنها بعض العبء الذي بثقل كاهبها..!

ولكن، لا فمادامت الأفدار قد أسعدتها وشرفتها بأن تكون أست الرسول الله والنها في تفسس الوقت، ولنفس السبب، تدعوها لأن تتحمل من التصحيه أفصى ما يستطيع الناس

ويحتمل معها دلك القدر وأكثر، زوجها وبنوها .!!

وإن مشقة البيت، وشطّف العيش لأهول من نبك النصحـــاب السي سيقدر لآل هذا البيت أن يحملوها.!!

من أجل هدا، لم يحد الرسول ﷺ في وصعه أن بحبب "فطمة وعليا" إلى رغيبهما المنواضعة والمشروعة.

ومن ثم غطى وجه استه الحسية بنظراته الأسمة والحانية، وقال يخاطبها:

"لا با قاطمة.. لا أعطبك، وأدع فقراء المسلمين ال" ثم فترب منهما، وطوفهما بذر، عيه، وقال لهما، وعنى فمه ابتسبامة

#### كضوء القحر:

"ألا أدلكما على خير من خادم..؟

إدا أوبنما إلى مصحعكما ، فسنحا الله ثلاثاً وثلاثسن.. واحمداه ثلاثاً وثلاثين. وكبراه أربعاً وثلاثين. فدلك حير لكما مي حادم"..!!

إدا نحل جاورها شكل هذه الواقعة إلى جوهره، أدركنا المعنزى العظيم لها، وأدركنا كدلك، الدور المحيد والوحيد البدي كان على أهل بيت النهسي الله أن بقوم والمعير منظريس أحراً، ولا متعللس براحة..!!!

وإذا كن هده الواقعة نربا كنف كان الرسول الله يزكى هذا الميدا في أفتندة آل بنته فرنها لم نكن الواقعة الوحيدة في هذا المجال، بن هي واحدة من وقائع كُثرٍ كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصوغ منها أسنويه في إعداد أهل بنه رلدورهم العظيم، هذا الدور الذي سنكون التضحة لحمته وسُداه.

قفي يوم آخر .. وكان يوم فنح مكة دهب "على"رصنى الله عنه إلى رسول الله الله عنه إلى رسول الله الله عنه إلى المنحه حجابه البيب الحرام.

وكانت لحجابة وظفه بتوارثها من قديم إحدى عائلات قريش. ولم يكن ابن عم الرسول الشاحين بمناها، بطمح إلى معنم أو عرض من أعراض الدنيا الزائلة.

إنما كان برجو أن يدهب بشرف حمل مقاسح بيت الله الحرام. هنالك تقدم من الرسول الشالدي كان جالسا وسط أصحابه، تقدم ومقاتيح المسجد والكعبة في يمينه وقال: "با رسول الله !! اجعل لنا الحجابة مع السفاية، صلى الله عليك"

وابتسم الرسول الله ابتسامته العذب المعهوده في مثسل هسذه المواقف، ويسط يمينه المباركة بحواس عمه، خذا منه المفاسح، ثسم نادى، ويصره بجول بين الناس؛

"أين عثمان ابن طلحة"..؟؟

وكان "عثمان س طلحة" هو القائم بومه بوظيمة الححابة هذه.. ونهص "ان طلحة" قائم، بنبى نداء رسول الله الله الله الرسول بالمهاتيح إليه، وقال:

> "ماك مفناحك با عثمان.. اليوم يوم بر ووفاء " ثم التفت إلى ابن عمه "على" وقال: "إنما أعطيكم ما نُررأون، لا ما ترزأون"..!!

> > ياله من درس.. ويالها من نبوءة..!!

أجل. هذا دور آل محمد الله في الحناد، التضحيه بكل من نظلته من شظف، وتبتل، واستغناء،

لاشيء دون التضحية، ولا شيء سواها..

أما الدنيا بكل زبنتها وزخرفها وإغرائها، فهي أهون علسي الله من أن يجعلها لهم مثوبة وأجرا..!

إن عليهم في هذه الحياة أن يقوموا بدور واحد، عليهم أن يقضوا أعمارهم كلها فوق "منصه الأسنادية" للعلموا الناس فنا واحداً.. هو في التضحية والعداء، أروع وأصدق ما تكون النصحية، ويكون الفداء.. [!!

على هذا النسق الرفيع الساهر ربى الرسول الكريم الله على وفاطمة الأبوين الذين سبحيء من أصلابهما، الحسن والحسين، وزينب، ويقبة الأبناء والحفدة الماركين، الدين سنطالع على صفحات هذا الكتاب جلال ما بدلوا من نضحة.. وروعة ما صعوا من بطوله..!!

لقد رباهما كما رأيا على التحمل والتصحيم.. وصحبح أنه ربني جميع أصحابه على دلك.. بيد أنبه كنان يطالب ذوينه وأهس بينبه بنان يبلغوا في هذا المجال أرفع مستونات التقوق والنبوع.

قالفدوة التي يجب عني "قاطمة" أن تعطبها الآخرين بوصفها يسب رسول الله ﷺ ..

والقدوة التي يجب على على أن يمنحها الآخرين بوصفه ابن عم الرسول الله ، وتلميذه الأول، وزوج ابنه، ووالد أحفاده.

هذه القدوة المنتظرة منهما تختلف في نوعها وفي درجتها. وتتفوق في نوعها ، وفي درجتها ..

ولئن كانت القدوة في عرف البشر "تحسيدا" للمشل العليا النبي أبدعها الإنسان واكتشفها؛ فإنها كما علم الرسول الله آل بينه وأصحابه "تجسيد" للربائية التي يريدها الله.!!

وها هو دا القرءان العظيم يهتف فيهم:

﴿ كُونُوا رَبَانَيِنَ بِمَا كُنْتُمَ تَعْلَمُونَ الْكِنَابُ وَبِمَا كُنْتُمَ تَدْرَسُونَ﴾ قالرَبَانَيَةَ وَحَدَهُا ، هِيَ النِّي تَضْفَي عَلَى الْعَظْمَـةَ الإنسانَـة رَوا ءَ الصَّدَقَ، والإخلاص، والنسك..

وهي التي تجعل من المصحبات رشدا ورصوانا. ولقد كانت القدوة النبي بركها "على وفاطمية" والنبي سيبركها "بنوهما" من بعدهما رائعة الانساق مع هده العايم الفريدة، وذلك المستوى البعبد.

لقد كرسوا حيانهم للحق، أعظم ما يكون البكريس. وضحوا في سبيله، أصدق ما تكون التضحية.

وإذا كان أكثر ما يحبن الناس عن التضحية، هو حب المال وحب المعلى المعلمة .. في المعلمة .. في المعلمة .. في المعلمة .. في المعلمة المعلمة المعلمة المعلمة المعلمة المعلمة المعلمة .. المعلمة المعلمة .. المعلمة المعلمة

لقد رأينا، كيف كان على وفاطمة وأبناؤهما "يعيشون في خصاصة

ألا فلنعيم أن هذه الخصاصة لم تكن عليهم ضربة لازب.. بل كنانت من صنع أيديهم واختيارهم..

فيصيب "على" من الفيء ومن العبائم كان عظيم. لكسه مناكب يبقى عليم، ولا يدخر منه.

إنما كن يأخد منه مثل حسو الطائر.. ثـم بـهب بقيتـه فـي سـماح وغبطة مسكينا، ويتيما، وأسيرا ...!

ولطالما كان يعمد إلى الطعام المقسل الدى بحماجه لغدائهما طفلاه "الحسن والحسين" فينصدق به على شيخ هرم، أو أرملة، أو يتيم،،

وسلكون هذه طريقه أولاده وشيمتهم حين يكبرون..

فبعد قليل، سنرى "الحسن وقد كثر را تبه وعطاؤه، أيام "معاوية" يقاسم الله أمواله ..!! وكذلك سنرى "الحسين" .. سنراهما ينفقان عطاءهما في سبيل الحير، في سحوة نفس تادرة المثال.

قَادًا دُعُوا إلى التصحيـة بالحيـاه بعـد التصحيـة بالمـال، جـادوا بأنفسهم، وياعوها صقفة رانحه وغالبة ومتواضعة للله رب العالمين..!!

إنهم للتضحية خلفوا .. وللفداء عاشوا ..

ولقد يحدعنا القهم الزائغ لموفقين وقفهما "علني وفاطمه" فنرى فيهما جنوحا عن الميداً العظيم الذي قامت عليه حديهما

مذان الموقفان هما:

ـ موقف "السبده فاطمه" من حقها في ميراث السي ﷺ ـ وموقف "الإمام على" من بيعة الصديق أبي بكر

إن النظرة السريعة المتعجبة لهدين الموقفين، توقع أصحابهما فيي وهم كبير، فيحسبونها عرضا من أعراض التطلع إلى الدنب والحقياوة بها،

قاما عن الموقف الأول، قدم يكن لدى النبي ﷺ ما يورث. لقد كان يمضى الشهر والشهران والثلاثة، منا يوقد فني بينيه بنار تطهو طعاماً..!!

وأفاء الله على رسوله من تمث الأرص في حيير، وقدك فطعة صغيره كان بُحمَل ربعها إلى الرسود الله فيستعين به على معيشة ببشه وأمله، وأبناء السبيل.

ولما انتفل عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى، حول حليمته الصديق ذلك الربع إلى ببب مال، لمستمس.

وطالب به السدة فاطمة بوصفها وارثه أبسها، وغناضب الحليفة من أجل صنيعه ذاك.

بد أنها لم تكد تعدم من أبى بكر، ومن غير أبى بكر من الأصحاب أن رسول الله يح كن قد على في حباته أن الأبياء لا يورثون، حتى فاءب إلى حكم الشرع وأدعنت لفرار الرسول على ، وتقبلت في رصب وسليم حرمانها من ذلك الربع الدى كانب في أشد الحاحة إليه.

وهكذا أصافت إلى تصحبانها تصحبه جديدة، وفء منها وولاء للحق الذي قامت عليه حياته ..!!

وأما موقف "الإمام عنى" من يبعيه "الصديق أبي بكر" رصي الله عنهما، فما كان امنياعه عن البيعة أول أمرها بحديا منه للمبادئ التبي فامت عليها حياته الورعة، ولا تكوضا عن التصحية من أجلها

يل كان في التحليل النهائي له، صورة صادقة لاستفامة النهج في ضمير "الإمام" وسلوكه.!!

لقد كان على اقت ع وطبد بأن حبر الإسلام في أن بظل لواؤه بيد واحد من بيت البوة، لا سيما في لفتره لتألبة لوفاه الرسول الشخصت بحشى أن تبحرك البرعات القبلية في أحشاء المجتمع من جديد، منحذه من منصب الخلافة مجال سفسها ـ الأمر الذي حدث فعلا بنوم السعيقة، إد رأى بعنض زعماء الأنصار أنبهم أولني بالخلافة، ورأى المهاجرون أنهم أحق يها وأجدر، وكد الحلاف يتقافم لولا أن بسط

الله يده فوق عباده، و محرك الصمر الدبيني الرشيد الذي عرسه الرسول الله يده فوق عباده، و محرك الصمر الدبيني الرشيد الذي عرسه الرسول الله في أفنده أصحابه و فداب الحلاف فيور نشوته في حرارة الإيمان وصدق النقين..!!

ولم بكن "على" في افت عه بأولوية بسالتموه في الحلافة ببتعي الآل البيت امتياز خاصًا.

یل کے دیے دلے امتے دادا لواجہ ہم سجے و الدین الدی اکرمهم اللہ یہ

من أجل ذلك، براه بجعل هذه الأولوية مشروطه سأن يكبون في آل البنت مسن بؤهلته صلاحته وورعته واقتدارُه لحمس تبعيات ، لمنصب الجليل،

ولقد صور اقتباعه هدا في وصبوح كنامل من خلال حواره مع الرَّاشديَّن "أبي بكر و عمر" فقال:

الكم تدفعون آل محمد ﷺ عن مُقامه ومُفامهم في الساس، وتُنكرون عليهم حقهم.

أما والله، للحن أحق بالأمر؛ ما دام فيها القارئ لكماب الله.. الفقيمة في دين الله..

العالم بسبي رسول الله ﷺ ، المضطلعُ بأمر الرُّعيَّة، القاسِمُ بيسهم بالسُّويَّة.،

وفي كممانه للصديق حين وقف قيما بعد ببايعه

"يا أبا بكر..

إنه لم بمنعنا من أن نُنابعك إنكارُ لفصلك، ولا نقامتُ علينك لخير

ساقه الله إلبك.. إنما كنا برى أن لد في هذا الأمر حفا أخدتموه"(١)

على أبه \_ كرِّم الله وجهه \_ سرعان ما الضمَّ لإجماع الصحابه ويسايع "الصدَّيق" بيعة صِدق ويقين.

وسرعان ما 'ثبت "الصديق" ومن يعده "الفاروق" أنهما حبر حلف،

لأكرم سلف..

ووقف على مع كلا الحدقتين يتهما الرأى السديد، والتصبح الأمين مم جعل أمير المؤمين عمر أيشيد بسداد رأبه فقول! "لولا عَنيُّ، لهلك عمر "..!!

هو إدل لم يكن ينشد الحلافة لذب يصبيها، ولو أرده لذلك لطالتها في يُسرِ بداه فلط لما حثّه أبو سفيان يومنيد، بيل حرّصه إشر مديعة الناس أنا يكر على أن ينشنت بحقه في الحلافيه، قائلا له: . ف شئب لأملائها عنيهم حيلاً ورجلاً، ولأسُدّنها عليهم من أقطرها ..

فما كان حواب الإمام العظيم إلا أد فاد له:

"يا أب حنظمه!! إمك ندعوما الأمر لسن من أحلافه، ولا من شلمها . ولقد سددتُ دومها بأم، وطوئتُ عمها كنتُحًا" !!

ولفد جاءته الحلافة فيما بعد، فمادا كانب له ، ومادا كان لها ، ؟؟ أم هي، فكانب له عنتًا فادحًا ، ورُرءًا رهبنًا .

وأما هو؛ فكان لها المؤمن الذي لا يصرفه عنن مسئونيات إيمانه شيء، والقدائيُّ الذي لا تصرفه عن حنب التصحيبة رعيبة ، ولا تُجهِله رهيه الله لله كان فادرًا - لو أراد - أن يطوى بنمنيه مائة حاكم من أمثال معاونه ، وأن يطوى بنمنيه مائة حاكم من أمثال

<sup>(</sup>٢) والجع كتابية الخلقاء الرسون!"

أجل، بقليل من الدهاء، وقبيل من المسايرة، كان فادرًا على دُحِّض التمرد كنه،

لكنَّ صرامه في احسرام منادئيه ونطبيهها جعلته يؤثرُ المركب الصعب دومًا.

كن مؤمنًا بأن الحق بحب أن يمصى في طريقه دون مراوعةٍ. أو مُسايرة، أو دهاء.

وحين أشاروا عليه أن بسيقى معاويه بعص الوقت واليا على الشام ريثما نقرً وتهدأ الفتنة، صاح في مشيريه قائلاً:

"أتأمرونني أن أطلب النصر بالحور .؟ لا والله الله يرابي الله مُتُحد المُصْلِينَ عُضُدًا"..!!

هدا ، هو الرجل الذي ربِّي 'الحسين، والحس" اللذين حاصا معه، وخاصا معه، وخاصا معلم الدين دينًا ..

هدا هو الأب الذي أنجب أبطال كرسلاء، الديس سنرى الآن من يُطُولتهم عجبًا..

وهذا هو بيت آل السي ﷺ .. بيت المرابين والشهداء!! لفد نزل الوحى يومًا بهذه الآية الكريمة:

﴿ إِنَّهَ لِيدُ الله لِيدُهِ عِنكُمُ الرَّجِسُ أَهِلَ البِيت، ويُطَّهُّركم تَطْهِرًا ﴾ ومن قوره، دعا الرسول ﷺ إليه "علت وفاطمه، و لحسن، والحسين".

حبث دثرهم بردائه، وصمَّهم بحبابه، وراح بفول في حسور عظيم: "مؤلاء أهل بيتي"..

أفكانت الدنبا بكل إعرائها ويدجها وغرورها، هي الرُّجيس الدي

أذهبه الله عن آل هذا البيب الكريسم، فحال سبهم وييسها بتحارٍ من دمائهم الزكنة، وجنال من نضحيانهم الشاعفة القبلة.. ؟؟!









## الفصل الثاني















. والآن نقترب من جوهر القصية التي بدر الإمام على لها حياته حتى قضى في سبيلها شهيداً.

والتى وهمها الحياة كذلك، أبناؤه من بعده، حتى قصّوا في مسبيلها شهداء، لا سبما ذلك البطل الممحّد الشهيد "أبو عبد الله الحسين بسن على"،،

لقد كشف تمرد معاوية، ورفضه مبايعة "الإمام على" عنى جوهر المضال الذي تحتم على الإمام أن ينهض بأعبائه.

وكان السؤال الذي يفرض نفسه يومنيذ على المجتمع الإسبلامي كله، هو ذا:

ـ لمن يجب أن تكون الغلبة ويكون البقاء..؟

للبوة بكل مَدْيها ، وورعها ، وجلالها الذي سوَّاه في أحسن تقويم وَحْيُ الله ومنهج رسوله ﷺ ..

أم للمُلك بكل مباذخه ومبادله وتسلطه الذي باتت ترهس به على نطاق واسع أطماع الأمويين..؟؟

لقد كان أخشى ما يخشاه "الإمام" أن تقوم في الإسلام . دولة الطُّلقاء..!!

والطُّلَق ءُ، هم أولئك الذين أسلموا يوم فتح مكة راعبين أو راهبين ويعض هؤلاء، حَسَّن إسلامه وصفا يقينه..

ويعضهم نقى تحت جوائحه إلى الحاهلية حس .

وكانت الدولة المسلمة يومداك، ويعد أن فتحت الدب لها وعليها بحاجة ماسة إلى حاكم من ذلك الطرار الرباسي.. بحاجة إلى واحد من أولئك الرجال الذين يمثلون فضائن أبام الوحى وعصر السوة..

ولم يكن "الإمام على" يومئذ الرجل الأفضل والأمُثَل فحسب، بــل كان الرجل الأوحد الدي تتمثل فيه وتهنب به كل حاجات دبنه وأمنه

وكان الخروج عليه يومذاك يشكل حروجًا أكيدًا على عصر النبوة بكل ما يمثله من مُدى وعدالة ونور.

ولقد كانت بصيرة الإمام من النفاذ والصدق بحبث أبصرت أبعاد المصير إذا استقرَّ السلطان في أيدى الأمويين فلقد يهون الأمر، لو بدأ المكوص بمعاوية، وانتهى به.. عير أن "الإمام" كان يرى ببصيرته الصادقة أن الانحراف إذا بدأ، فلن يُؤدن بانتهاء..

وكان يرى أن الأمويس إدا أفلحوا في تثبت منكهم المنشود، فسيتحول التراث الحليل الذي نركته الرسول الله إلى ملك عصوض ودنيا جامحة..

ومن ثمَّ صار دَحْص هده المحاولة التعسة واجب المؤمنين كافَّة. وهذه كنمات أبى سفيان التي يجبرُ بها بوايا أسرته وقومه، لا نسدع مجالاً للشك في أطماعهم وما ببتغون..

فهو يوصى أهله وذويه فائلاً: "لقد صار الأمر إليكم فلا تدعوه يُفلت، وتلقُفوه كالكُرة. فإنما هو الملك ولا أدرى ما جنة ولا نار"..!! وهو يمسرُ بقبر "حمزة" عم الرسول الله فيستعيد دكرى الأيام الماضية ويقوله يا أبا عمارة إن الأمر الذي اجتلدنا عليه بالسيوف قيد صار إلى غلمان بني أمية"..!!

وهو حتى من قديم، لم يكن يرى في الإسلام إلا مُلكًا . فبوم فتح مكة، وقد صحبه العباس عم النبى الله إلى الرسول ليسلم، وبنحو بحياته، نظر إلى الكتائب اللحبة العارمة تحمل را بات الإسلام، فإذا به بنظر إلى "العباس" ويعول "لهد أصبح ملك ابن أحيث عظيمًا"..

فيجيبه "العباس" رضي الله عبه: "

" يا أبا سفيان. إنها النبوة، لا الملك"..

أجل. هذا هو الهارق الكبير بين تفكير بنى هاشم وتفكير بسى أجل. هذا هو الهارق الكبير بسى أميذ، فبنو هاشم يرون الدين على حقيقه، نُبوَّة، وهُدى، نورا ..

وينو أمية يرونه من خلال أماسهم وأطماعهم مُلكًا ، وتسلُّطًا ،

وإن "الإمام عليًا" لم يخدع إدن عن جوهر الموقب الدى اتخذه معاوية حين رفض بيعة الإمام، ولم يُخدع عن عواقب هندا الموقف إذا تركه المسلمون يستشرى ويتفاقم

وإذا كانت مقاومة هذا الحنوح الخطير واجب المؤمنيين.. فمَن أولى المؤمنين بهذا ..؟

إنهم "ل بيت النبي الله النفوى، وأهل النصحية ..!!

وهكذا شرع موكب الصحب ت في مسيره عالية، كلها قميم
ومُرتَفعات.. مُسبهلاً بأشرف تلكم القمم وأعلاها .. حياة الإمام الرشيد
الشهيد "على بن أبي طالب" رصى الله عنه وأرضاه..

ثم بحياة الشهيد الممحد والعظيم "أبى عبد الله الحسين بن على" ومعه عشرات من إخوامه، وأهل ببه وصحمه، به يوم بجعل الولدان شيئًا.!!

\* \* \*

وهكدا، لم تكن "كُربلاء" مُلْحمه دات فصل واحد، بدأ وانتهى يوم العاشر من المحرم.

بل كانت ذات فصول كثيرة بــدأت قبل كربيلاء بستوات طوال. واستمرت بعد كربلاء دهراً طويلا..!!

أجّل. لقد بدأت منحمة كربلاء ومأساتها، بنوم تمّنت خُدعة التحكيم، وحين وقع التمرد الرهب والفته في صفوف أتباع الإمام، ثم حين خلا الجول لراية الأمويس داخل الشام، وحدرج الشام..!!

ولكأنما كان " لإمام على "يرى بيصيرته الثاقبه كــل ذلــك العصير..!!

فذات يوم أثناء مسيره مع جيشه إلى "صعبيل اللغ به السير هده الرقعة من الأرض، فتمهل في سيره ثم وقف يتملّى مشهد القصاء الرهيب، ومالت عبرائه من مآقبه، واقترب منه أصحابه صامين واجمين، لا يدرون ماذا أسال من مُفلني الأسد الدموع..!!

ثم سألهم ويُمناه ممندةُ صوب بلك الأرض التي تعلقت بها عبياء: - ما اسم هذا المكان؟

قالوا: كربلاء.

قال: "مُنا مخط رحالهم ومُهْراق دمائهم"..!! واستأنف سيره مع المقادير.. تُرى مَن كان يعنسي.. ومَن كان ينعسي.. ؟؟ أكان يعنسي قُرة عينه "الحسين" ومَن معه من إخوة له وأبناء.. ؟؟

أكان يعنى أولئك الأبط ل الذبن ستشهد هذه الأرض داتها استشهادهم الرهيب والمهيب بعد عشرين عامًا لا غير من هذه النبوءة الصادقة..؟

رُبما..

وربما لم يكن إلهامُه ولم تكن بصيرته يومئذ معلَّقَين بواحد بذاته من أهل بيته المباركين،

فهو على أية حال يدرك أن المعركة التي بدأها من أجل الحق لسن تنهى..

ويدرك أنه لن يصبر أحدُ من بعده على لأوائِنها وصراوتها مثلما سيصبر أبناؤه الذين ورثوا البطولة كابرًا عن كابر..!

وحين بحدم في البصائر القيدة ولاؤها لحق مقدس، أو لمبدأ جليل، فإن هذا الاحتدام يتلقى في لحظة إشراق روحي مددًا من الرؤية غير منظور، يكشف العيب وبجذب إلى دائرة الاستشراف أحداث الزمن البعيد..!!

ولعلُّ شيئًا كهذا، حدث ذلك اليوم، فرأى الإمامُ التقيَّ النَّقيِّ بسلاءً أبائه وحمد ته، رأى بلاءهم العطيم في سميل القضية التي حمل لواءها، ورأى "محطُّ رحالهم، ومُهراق دمائهم"..!

\* \* \*

القضية إذَن، كانت كما قلب عصيه "أثبوه" لا "الملك".. النبوة بكل تألقاتها الورغية وموازينيه العادلية. لا المليك الذي بريد نفر من الأمويين أن يردّوا به وثنية الحاهبة في أثواب سكّرية..!! والدين بدرسون معارك "الحمل، وصفّيس، وكرسلاء" خارج هذه

الدائرة، لا يأمنون عُثار تفكيرهم، ورَيْغ أحكامهم، ولقد رأينا كثيرين ممن بحدثوا عن "كريلاء" يُحمُنون "الحسين" مسئولية مصيرة، ومصير الدين حرجوا معه..!!

و "الحسين رصي الله تعالى عنه، بتحمل في شيحاعة وغطة مستولية ذلك المصير، ولكن لبس بالمعنى الذي يقصده هؤلاء..

فهم يرون أنه خرج تلبية لدعبوة ثنوار الكوفية إبناه، باعتبيار هنده الدعوة قرصة رآها سائحةً لاسترداد الحلاقه من بيت معاويسة إلى بيبت الإمام..

وهم يلومونه، أو يكادون؛ لأنه لم يُصغ لنصبح الناصحين من عشيرته الأقربين؛ كي تنفي مكانه في البلد الحرام "مكة" نافضًا يدنه من مشاكل الموقف الكالح الذي نبح عن استخلاف بريد..

فهل كان دلك كذلك..؟؟

أبدًا..

وإن الأمر لمختلف جدًا ..

فالقضية في ضمر "الحسين" لم يكن قصية فرصة سيحت. ولا هيي قصية حق شخصي في الحلافة يبنعي استرداده. ولا هي من القصايا التي يكون للإسال الرشيد حق النحلي عنها..!

العضية في ضمير التقيَّ الشَّحاع، كانت قصية دس. ويستوى عشده تخلّبه عن هذه القضية، وتخلمه عن هذا الدين..!

صحبح أن "الشكل الحارجي" للقضية تمثّل يوميه في استحلاف

يزبد.. لكنَّ "جوهرها" الصحيح كان واضحًا أمام وعلى "الحسين" ورُشُده ونور بصيرته، تمامًا كما كان واضحًا من قين أمام وعلى أبينه الإمام، وأمام رُشده ويصيرته..!!

واستحلافُ يزيد عسى هواسه، لا ينفني عن الفضينة موضوعيسها العميقة، ولا يقلل من تبعة النهوض بها ، بل هو يزيسد من إلحناج هنده التبعات.

عد: "يزيد" هذا، لا يملك ذرة من الصلاحية اللي تؤمَّله لأن يحلس من الأمة المسلمة حيث كان من قبل "أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلى"..!!

لقد كانت حلافة و حد مى طراره أدهى كاربه سرل بالدوله وبالأمه لا سيما، وهو تستجلم فى عصر لا نقصله عن عصر السوة والوحى موى سنوات معدودات.. وفى جبل لا يرال بحبا فيه رجال شامحون أبرار من أصحاب رسول الله الله أمثال "عبد الله بن عمر، وعبيد الله بس عياس، والحسن، والحسين، وعبد الله بن الزير، وعبد الرحمن بن أبيى بكر، وأبى الدرداء، وقس بن سعد بن عبدة "..!!

ولت كان هناك من خبار الصحابة والمسلمين من سكن لهدا الوضع الألم بعد وقوعه، فإنهم لم بفعلوا عن رصًا واقتدع، بلعي رغية في تحبيب المسلمين مريدًا من الحروب والآلام والدماء - الأمسر الذي لم يتردد "الحسن" بمنه عن المهوض به - من فس - حين تبازل عن حقه في الخلافة لمعاوية، على النحو الذي سبراه عمد فريب.

ولو أن معاوية وقَى بالعهد الذي أبرمه مع الحسين امسام المسمين كافّة، فنرك الأمر من يعده لمشورة ، لناس واختيار الأمّه، لتغير موقف "الحسن" ولتعير بالتالي مجرى الأحداث.

إننا الآن نستطيع أن ننصر عدالة القصية التي ناض دونسها الإمام وأبناؤه، أكثر مما كان مُتحًا لمعاصريها .. فهم كانوا ينظرون إليها منن خلال حدّسهم وتقديرهم لاحتمالات المستقبل حين يستقر الأمر لبينت أبي مغنان، وحين تنهى إلى أيدى أبنائه مصاير الإسلام والمسلمس.

أما تحن اليوم، فالأمر بالبسية لنا لبس أمر حدَّس أو احتمال.

إِنَّ مَا كَانَ خُدُّما إِبَالْأَمْسِ، قد صَارَ حَقَيْفَةً..

وما كان احتمالاً وظئاء أصبح واقعًا وتاربخًا..

فها هو ذا معاوية، لا يكتفى باغتصابه الخلافة، ثم لا يرغب وهو على وشك لقماء ربه في التكفير عن حطئه، تاركًا أمر المسلمين للمسلمين.. بل يُمعن في تحويل الإسلام إلى ملك عضوض وإلى مررعة أموية..!!

فيأخذ البنعة ليزيد كولى عهد له يأحدها بالدهب، وبالسبع.

ثم ها هنو يزيند ينزيع على عرش أينه بعند وفائم، فينهمل أمر المسلمين، ويعكف على اللهو فيهوده وقُسروده حنى بلقُب بـ "يزيند القرود"..!!

ثم يسلط من قواده ورحاله من نُنزلون بالعباد والبلاد من الهول ما يخجل الشيطان نفسه من اقترافه..!!

قابن زياد، في الكوفة والبصرة، يحرّ رأس كل من نُسوّل له نفسه أن يقوله لِمَ..؟

ثم يقتل أبناء الرسول الله وأحفاده وآل بيته في كربلاء قنلاً تناهى في البشاعة والرَّجْس.

ومسلم بن عفية، منعوث بزيد إلى المدينة المنورة دار الهجرة ووطن الأنصار وعاصمية الإسلام، يصبع بها ويأهلها من الوحشية والجريمة ما يتعاظم كل وصف.

وحتى مكة بمستحدها الحرام، يرسل إلىها "ربد القرود" من يستبع، ويستبع مسجدها الحرام.

ثم حبن يحمى ببت أبى سقيان بموت يريد، ويسطو عسى الخلافة ببت مروان، وهو شعبه أحرى، وامتداد آحر للأمونس يظهر الحجاج ليشر الخراب والدمار والقبل في كل مكان باسم الأمونين، وفي مسلل دعم ملكهم ووثنيتهم.

هده الأهوال كلها، والتي براها بحن النوم بعند وقوعها، كاب الإمام على يُحنيُها بنصريته قبل وقوعها..

كان بإلهامه الصادق بيرى كيل دليك المصير، فقيام فومته ليمنيع الكارثة قبل نزولها ..!!

وقام من بعده ابنه العظيم "الحسيس" لنمنع امتنداد الكارثية واستمرارها ..!!

وهكذا سرى أن معركتهم الجللة الباسلة ليم تكين معركيه حيق شخصي في الحلاقة..

ولا معركة تأر جاهلي قديم..

\* \* \*

إن الدى أدركه الإمام. قبل وقوعه، قبهص بتحاماه، كان يدركه معه أولئك الذين وقفوا في صفه، وصمدوا معه إلى النهابة في إخلاص مكبئ

أدركه الصحابي الحبيل "عمَّار بن ناسر" البدى ف ل عنه الرسبول صلى الله عليه وسلم:

"امتدوا بهدى عمّار"..

والذي قال عنه ُ نصًّا "نَصْلُ عَمَارًا الْفِيَّةِ الْبَاعِيةِ"

والذي أجمع الصحابه بلا استثناء، وفنهم معاويه دانه عنني فصليه وورعِه وصدق نهجه وعظمة روحه.

أدرك "عمَّار" نفسس المصبر وأمن بداب لقصمة، فصمَّم على المحروح للقتال مع الإمام على ". مع أنه يؤمنك كال فد جاور النسمين من عمره.

إنه لم يحد عملاً أفضل من ذلك العمل، يختم به حياته المحسدة، قراح يصوف ويُعاش، ملحَّصنًا إيمانه بقداسة القضية التي رقيع "الإمام" لواجعا في هذه الكيمات المضيئة الثائرة:.

أيها الناس!!

سيروا بنا تحو هؤلاء القوم الذين يرعمون أنهم يتأرون لعثمان، والله ما فصدهم الأحد بتأره، ولكنهم دافوا الدنبا واستمرأوها، وعلموا أن الحو بحول بنهم وسن ما بنمرُ عون فيه من شهواتهم ودنياهم..

وما كان لهؤلاء سابقة في الإسلام يستحقون بها طاعه المستمين أو الولاية عبيهم..

> ألا إنهم ليحادعون برعمهم أنهم يثارون لدم عثمان... وما يربدون إلا أن بكونوا جديرة وملوكًا .!!

والذي نفسي بده، لعد ها نلت يهده ؛ را به منع رسول الله ﴿ وَمَأَنَذًا أَقَاتُلُ بِهَا الْيُومِ. !!

والدى نفسى بنده، لو هُرمونا حتى ببلغوا بنا سُعُفات هَجَــر، ما وهُن يقنني بأننا على الحق وأنهم على الناطل" .!!

إنها فصنة تفوفتُ بعدالنها ويقداسنها حتى على النصر دانه..! قلم بعد النصر مريَّة لها. كما لن تكون الهريمة إرَّراءً بها.! هكذا عاشب في ضمائر أهنها وشهد تها ، كما عبَّر وصورًر،، عمَّ ر

بن ياسر.. في كلماته السالفه:

"والدى نفسى بيده، لو هرمونا حتى يتلغوا بنا سعف محر، من وهن يفيني يأنب على الحق وأنهم على الباطن" .!!

\* \* \*

وإذا كان لنحديث بقيّة تزيد، إدراكًا لقداسة القضية التي دهب "الحسين" شهيدًا لها، كما ذهب أبوه "الإمام" من قس شهيدها وكما ذهب معهما ثلّة مباركة طاهرة من صفوة المؤمين والأصحاب فلنكس هذه البقية شهادة شاهدٍ من أهلها..!!

وهدا الشاهد هو: "معاوية بن يريد " ثالث حلماء بني أمية.

فقيل أن مموت ـ يزيد ـ في العنام الرابع والسبين للنهجرة، حلع الحلافة، أو يتعبير أصحَّ حنع المُنك على أكبر أينائه ـ فعاويــة ـ الــدى عُرف ياسم "معاوية الثاني"

وكان "معاوية" هذا ، شابًا تقبًا ، ورعًا ، عابدًا ..

وسيحان من يُحرح الحيُّ من الميَّب، والهدى من الصلال! وعلى الرغم من أنه تسلَّم المنك شابًا لم يحاور الحامسه والعشرين قإن تفوى روحه، كانت أقوى من إغراء شبابه، قلم بليث في منصبه إلا بضعه أشهر حتى ضاق به، ودعا المسلمين , لى مؤتمس مشبهود، ونبهض يخطب الجمع الحاشد فقال:

"أيها الناس!!

إِن جُدُّى معاويه، نارع الأمر أهله، ومن هو أحق به منه لقرايسه من رسول الله ﷺ وسنايفته فني الإسالام، وهنو: علني بنن أبني طلب

ولقد ركب بكم ما تعلمون حتى أتنه منينه، فصار في قبره رهين أعماله..

ثم تقلد أبى ـ بزبد ـ الأمر من بعده، فكان غيرًا أهل له.. ركب هواه، وأحلمه الأمل.. وفصر به الأجل، ثم صار في فسيره رهين ذنبه، وأسير جُرمه.!!

وإن من أعظم الأمور عبيا عِلْمنا بسوء مُنفليه، وقد قتل عِلْمُوهُ رَضُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدَ قَتَلَ عِلْمُوهُ رضول الله عَلَيْهِ وَأَدْ حَ الحرم، وحرَّب الكعبة..!!

وما أنا بالمنقد أمركم، ولا بالمتحمل تلعانكم فاحتاروا

والله، لئى كانب الدب حيرًا فلفد بننا منها حظًا. ولئن كانب شرًا؛ فكفى ذرية أبى سفيان ما أصابوا..

ألا فليُصلُّ بالناس حسَّال بن مالك، وشدوروا في خلافتكم، يرحمكم الله..!!

ثم عادر مسره إلى داره، ولت بها عاكفًا على عبادة الله، حتى لفيه

راضيًّا مرضيًّا..

إن هذه الكلمات التي قالها "معاويه الثاني" ابن ـ يزيد ـ وحميد ـ معاوية بن أبي سفيان ـ ليشكُن برهانًا باهرًا على عدالة لفضية التي هي في غنى عن كل برهان..

وهذا الشاب الصالح الذي أثقلت ضميره الحرُّ أورارُ آبائه، فدُم بموقفه داك.. أو بالأحرى فدَّم الفيدرُ به ويموفقه وثيفه الإدانة كاملة وصادقة الأولئك الذين وقفوا من الإمام، ومن بدئه، ومن القصية الني حملوا مشعلها، مواقف الكيد والعداء،

وإننا اليوم، ويعد مضى ما نفرب من أربعة عشر قرنًا على دلك الصراع، لنُجدُ حرارة الصدق ووضوح الحو في موقف "الإسام على" من "معاوية". ثم في موقف الحسين من يزيد.

إننا بنصور عصر النيوة، كم كان في عنهد منشئه ويابيه محمد رسول الله ﷺ .

ثم نتصوره كما كان في عهد خليصيه المادرين الباهرين "أبي بكر و عمر"، فرى جلالاً يسحر القلوب والألباب. !! ويأحدنا الأسبى ونحن نرى بعض العواشى تغشى ذلك الحلال في عهد "عثمان" لا بسبب قصور في صلاحه وتقواه. بل بسبب دلك النفر من الأمويس الذين أساءوا استغلال سلطانهم. وكدلث بسبب عوامل تاريخية كيان لها دورها المسئول (١).

ثم نشرق الآمال في عودة دلك الحلال لمطالعه العظيمة، و بألهائه الباهرة، حين يلفي عبءُ الخلافة على سليل بني هاشم، وتلميذ الرسول

 <sup>(</sup>۱) واجع كتابنا "خالسساء الرسول"

# #، ويطل الإسلام "على"..!!

ذلك أنه \_ كما تطالعه سيرته \_ كان \_ رعم كل الفسل النبي سبقب حلاقه وصاحبتها \_ فادراً على إرجاع السياده لعصائل عصر لبنوه فدينه، وورغه، ورهده، وعلمه، وإحلاصه، وإحبات روحه، وافتدار عزمه.

كل ذلك \_ وكم كانت حظوظه منه واقلة \_ هبأه لقصل الله ولعمته، ليكون في تلك الأيام التي للقلى فيلها أعلاء الحلاقة، الرجل الدي ينظره زمانه، ومكانه، وتنتظره المناسلة على فاقة إليه وشوق..!!

أجن. لقد كان بشخصيته وسلوكه ويأخلافه ويضميره ويدينه، مسن أقدر العالمين على تجسيد عصر النبوة.. بكل فِيُمنه السامية وقضائليه العالية..

فهو رجل ورع من أرفع طرار بدحل الكوفة بعد استخلافه، فيرفض أن يسكن فصر الإمارة البادح ويفول "إنه فتيه". ثم بأوى إلى بيت مس طوب نين يشبه أكواح العفراء .!! وبعمد إلى بيت المال فتحرج ما فيه ويورعه على مستخفه، ثم سضحه بالماء ثم بصلى فيه الله رب العالمين إيذا تا بأن المال في عصره لن يكون فتنه. بل سبكون رحمة!!! ورجل صدف وشرف من أرفع طرار يقولون له إن معاوية يتألف القائل والجماعات بالمال . فأعط الناس كما بعطي، فيقسم أنه لن يرشو في الحق أحداً . لن يعطى مال الله الدى التمنه عليه لعير من يستحقه .!! ثم يرحونه ويلحون عليه أن بدع الولاة الأمويس في أما كهم يستحقه .!! ثم يرحونه ويلحون عليه أن بدع الولاة الأمويس في أما كهم حتى يبايعوه وحتى تستقر حلاقيه وعهده، فيوقض ويقول:

"لا والله، لا أدعُ الله يسألني: لماذا أبقيتهم وهم غير أهل لها ساعةً من نهار أسال؟

#### \* \* \*

ورجل دبمفراطية وشورى من أرفع طراز ـ بحضع لرأى الأعلبة في موضوع التحكيم، وهو يؤمن أعمق إيمان بأنه حدعة ستبلوها الكارثية. ولقد حاول إقتاع الذين معه نكل ما أونى من بلاغة وصدق، ولكن دون جدوى.. وعنى الرغم من أنه آنئذ كان في حرب فائمة سالفعن مما قد بعطية الحق في أن يمضى مع اقتناعه، إلا أنه انحنى في جسلال وعظمة لحق الشورى ورأى الحماعة..!!

وسكرر به الموقف حيل جرى الحوار لاحسار من بمنابهم في التحكيم؛ فلقد نادى قوم ما خبار أبى موسى الأشعرى" وراح الإسم يمثد اتحاها نهم، ويدعوهم لاحنيار "عبد الله بن عباس" أفدر الناس على مواجهة الداهبة عمروين العاص" الدى سبمثل معاوية في التحكيم، ولكنهم أصروا، وكنوا أعلبة، فتحلى عن رأبه لرأبهم.

ورجلُ عدائه ورحمة من أرفع طرازُ لقد كان في أمسُّ الحدجـه إلـى مـؤازرة وُلاتـه فـى موقفـه العسـبر.. وكنان دلـك بفتضــه المُلابــة فـى محاسبتهم. لكنه يرفض دائمً أن بطلب النصر بالحوُّر..!!!

ومن الجور عنده أن يتعافل عن أيه هماوة من وُلاتنه، وهكندا راح يحاسبهم تعدالة صارمة، حتى حسر تُصرة الكثيرين منتهم دون أن يُلمني لهذه الخسارة بالأ..!!

وأى صورة للعداله وللرحمة بمكن أن يرقى إليها حاكم كهده الصورة لتى بتحلى فيها "أن أبي طالب" ودفاؤه سيرف وأحّبه بسرع،

وقد جيء إليه بقائله، فلا يشعل باله ولا نؤرُّق حياته في لحظات وداعيها سوى مصير فائله.. وحبس يفيدر علني الكيلام بنفيرج شهتاه عني هنده الكلمات:

"ب بنى عيد المطلب!! لا ألفلتكم تحوصلون فلى دماء المسلمين حوضًا، تقولون: قُتِي أمار المؤملين.

أحسنوا أزله م يعنى فاتِمه ، فإن أعش؛ فأنا أولى بدمه فصاصلًا أو عفواً ، وإن أمنتُ؛ فاضربوه ضربة بضربة ،

ولا تمثّلوا بالرجر، فرنى سمعت رسول الله ﷺ يفول: "إياكم والمُثّلة، ولو بالكنب العقور"..!!

### \* \* \*

ورجلُ نسُك من أرفع طرار، غزير الدمعة من حشية الله، د، ئم الإحباب الله . يلس أحشى الثباب، والكن أجُشب لطعام ، ويحا بسى الناس كواحد منهم.

وكان سُكه كحلمة بُدمُ مسكه كعابد، فكن سأبي إلا مشاركة الناس في كل ما ينزل بهم مس مسر وشنطف. ويحمص نفسه مس ذلك بالتصيب الأوفى..!!

ولقد لحص لنا تُسبُ حلافته وإمارته في هذه الكلمات:

أأفيع من نفسى بأن بقال أمير المؤمنين، ثم لا أشارك المؤمنين في مكاره الزمان..!!؟

والله، أو شئتُ لكان لى من صفّو هذا العسال، ولباب هذا البرا، ومناعم هذه الثياب. ولكن، هيهات أن يغلبني الهوى؛ فأبيت مبطانًا وحولى بُطونٌ غُرْتُسى وأكبادٌ حُرِّي "..!!

#### \* \* \*

هذه الومضة من حياته ومن عظمة منهجه وسلوكه، نصور على نحيو متواضع القضية التي نهص يفاتل من أجلها.. فضية استمرار عصر النيوة بكل فصائله ومزاياه، وإنها لقصية حديرة بولاء لا ينتهي، وتضحيات لا تفني.. وهي لم بكن بالسبة للإمام "على قصية خاصة، ولا قضية شخصية، بل هي قصبة الإسلام كله، وقصية كل مؤمن وأواب، وإذا كانت الأفدار سؤثره و بناءه من يعده، بأن بكونوا أعظم شهدائها وأشرف فراينها؛ فليكن مشبئة الله..

إن هناك من يمونون من أجبل الساطل، ومن يموسون في سبيل الحق؛ فما مزية البحق على الناطل في مجال التصحية والفداء..؟؟ مزيّّته أن ضحاياه شسريمة ورضعته وغالينة.. بينمنا صحاينا الساطل

صغيرة دنيئة مُحمُّرة..!!

فلبكن هو وأبناؤه شرفًا للحق في ممانهم واستشهادهم، كما كانوا شرفًا له في مُحياهم..!!

وهكدا كان من الصعب عليه، بل من المستحيل أن يترك قضية الإسلام للأهواء التي هنت عليه جائحة، جامحه.

كانت "المُهادنة" مستحيلة..

وكانت "العُسايرة" أكثرُ استحالة..

ولم يكن أمامه سوى أن يحمل سيفه وكفيه، ثم يمصى .. فللمسئوليات العظام خُلِق.. ولنتضحبات يعنش . وإنه لسليلُ ببتٍ، كانت العظمية دِثناره، حتى في الجاهلينة وفينل الإصلام،،

وإنه لتلميكُ دبي شأ، ونما، يبن أروع التضحيات وأشرفها وأسماها.

إنه لحواريّ رسولٍ جعل صلاته، ونسكه، ومحياهُ ومماته لله رب العالمين..

فأين يذهب من هذا كله..؟؟

وأيين يذهب منه أيناؤه الذيس ربّاهم علي بهجمه، وغذّاهمم بفدا ثبته..؟؟

وماذا ينتظره وينتظرهم من أخطار ٤٢٠٠

الموت..؟ القتل..؟ الشهادة..؟

لبأت الموت، وليأت القتل، ولتأت الشهادة!!

ليجيء ذلك كله مره، وعشراً وألفًا .. فدلك دورهم في الحماة أن يعلموا الناس في جبلهم وفي كل الأجبال، أنَّ الوقوف إلى جانب الحق، والتضحية للمستمره في منبله هما أصدق مظهر لشرف الإنساب وقداسة الإنسان..!!

ٱليْسوا آل بيت رسول الله ﷺ الذي قال.

"والذي بعسى ببده، لوددت أن أفتَل في سنبيل الله، ثم أحباء ثمم أقتَل، ثم أحياء ثم أفتَل"..!!

بلي.. إنهم أهله وأبناؤه..

ولقد حَملوا مصايرهم قوق أكفُّهم، ومصَّوا إلى مستولبانهم قي

حُبور..!!

لم يكس هناك ما يزعجهم، سوى أن الحبرب التي يحوضونها مضطرين ليست من نوع بلك الحروب التي كنوا لا يلاقون فيسها سوى حيوش الوثنية والشرك، فبفلُون سلاحها ويُسوّون أقدارها بالتراب..!!

ورغم صراوة الظروف التي قرصت عليهم المناك، ورعسم إلحاجها الداكب، قإن إيمانهم بأهميه السلام لم بعدم من يُجسنده من ال البيت، فيقدم في سبل حفى الدماء تصحيه أحرى عظيمه .!!

دلكم، وهو "الحس بن على" رضى الله عنه وأرضاه. فإلى الكوفة، لنشهد موقف، وتقْفُو خَطَاه.





## القصل التالث





# السيد يفسرض السسلام







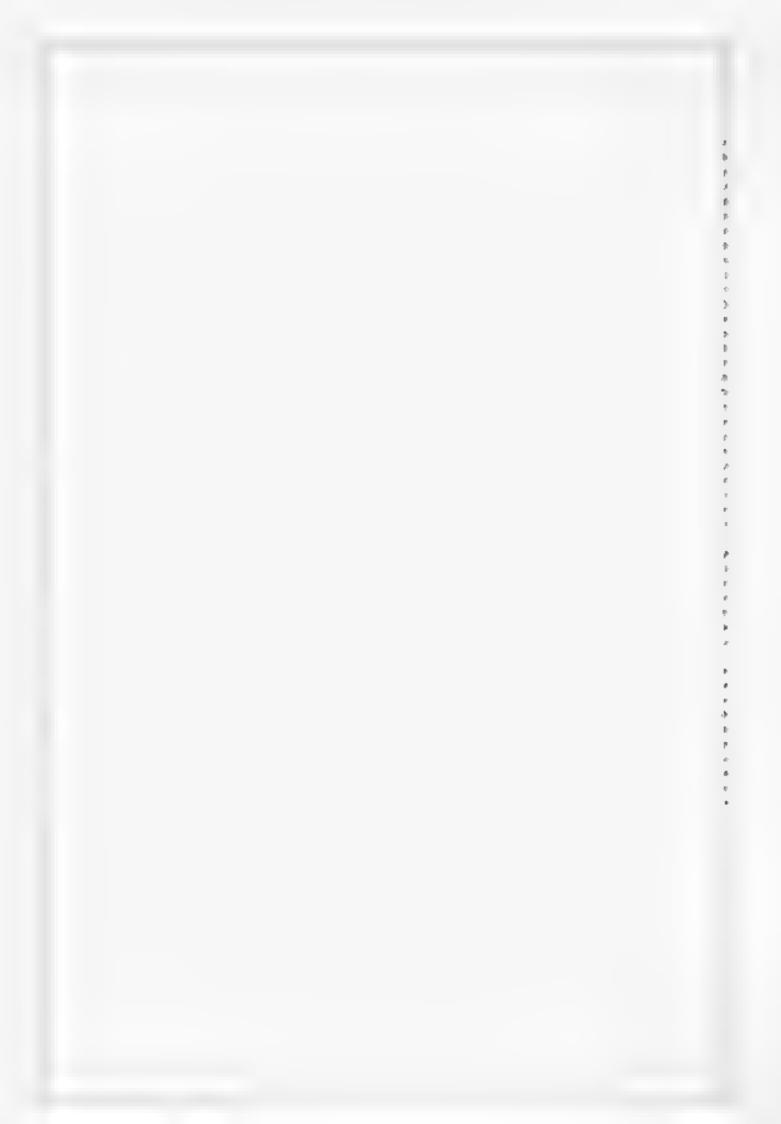

عندما كان "الإمام على" يجود بروحه الطاهرة على أثر ضربة غادرة تلقاها من مغتال أثيم، سأله بعض أصحابه أن يستخلف من يختار من أبائه وأهله فأبى . ودعاهم أن يختار الناس بعد موته من يحبون ويرتضون.

أجل. لم يوص الأحد من أبنائه بالخلافة، فقد كنانت هنناك وصينة أخرى تشغل باله وبدحرها لهم فدعا إلينه "الحسن والحسين" وقال لهما:

أوصيكما بتقوى الله..

ولا تنغيا الدنيا؛ وإن بغتكما.. ولا تأسما على شيء منها روى عنكما..

افعلا الخير..

وكوبا للظالم خصماء وللمظلوم عوبا..

كلمات جديرة بصاحبها، ووصية جديرة بموصيها. !!

\* \* \*

و بلعث الناس حولهم، فوقعت أعبنهم وقلوبهم جميعا على رجل واحد بسطوا إليه أيمانهم ميا بعين.. كان دلك الرجسل الكريسم "الحسن بن على" الذي كان أكبر أبدء الإمام الشهيد.

وتلقى "الحس" البيعة على أثر فراغه من الصلاة على أبيه ودفه..

تلقاها كارمًا دون أن يتركوا له حق الخيار والاعتدار. إذ قام "قيس بن سعد بن عبادة" بطل الأنصار والإسلام، فيا بع "الحسن"، حيث تقدمت على أثره الجموع الحاشدة، ثم الجموع الواعدة..

ولم يكد الأمر يستقر للحسن.. ولكن لا . فإن الأمور يومند كانت أبعد ما تكون عن الاستقرار!!

ولقد كانت خُلَّكة الأحسداث تتحمل من قبولته البيعية؛ فالخلافية تضحية من أكبر التضحيات.

ولعل شيئًا ماء لم نُعن "الحسن" على تقبلها مثلما أعانه ذلك الأمر الذي وقر في صدره منذ يُفاعته وشيابه.

دلكم هو حده الوثيق للسلام، ونُوءه الرسول الله مد طعولته بأن الله ميحقن به دماء المسلمين في يوم من الأيام. إن أصحاب رسول الله الله اليوم الذي صعد فيه الرسول الله منبره، وقد صحب حفيده "الحسن" وكان طفلا يحو، حيث أجلسه إلى جواره، وضمه إليه، وقال:

"إن ابنى هذا سيَّد..

وعسى الله أن يصلح به بين طائقتين من المسلمين"

والآن، بحىء الأوان المناسب. أوفى ما يكون المناسبة ـ لنحقيق مدّه النبوءة الصادقة.!!

وها هو ذا أمير المؤمنيين "الحسس بين على" يواجيه المواقب

### بتقديرين:

أحدهما تابع من طبيعته وشمائله،،

وثانيهما، مبعث من طروف المعركة و ثارها..

فأما عن الأول؛ فقد كان الحسن بطبيعية بؤير السلام على الحيرات وكان بألف الأدامة وبنجنار في معالجة المشبكلات أفيرت التخليوت مين السكينة والقصد..

وعلى سبل المثال، براه حن حوصرت المدينة في عنهد الخليفة "عثمان" وحوصرت در الخليفة بقسها، واستنفد الإسام "على" طافسة وجهده في إطفاء الفينة دون جدوى، ينقدم هو لأنبه الإمام يرأبه فني أن بعادر الإمام المدينة؛ حتى لا يُقتل الحليمة وهو بها فيتحدمت حصومة وحُسّاده مادة للتشويش حوله..!!

وكدلك حس استشهد الحديقة "عنمان" وعرض الشوار الحلافة على "الإمام على" فرفصها، نم غرضت على احريس من الصحابة فلم يكن أمامهم سوى الرفض بأسنًا يعني.، ثم رحفيت القوصي بهدد كل شيء فعاد الثوار إلى عبى ومعهم فده الصحابة المسلمين بلحون علية بقبولها فقينها مُكرمًا..

يومند، كان للحسن رأى آخر منسق مع صبعته، فحواه أن برقيص أبوه البيعة، حتى ما بيه يوجم ع المسلمين من كافّه أفطار الدولة..!!

ولمد كان يعلم أن البيعة سعفد شرعًا وعُرفًا بمس حصر الحرميس من المهاجرين والأنصبار، لكنه إمعان في نشدان السبكنة وتحسن الفنة، رأى أن تركب الإمام الصعب من الأمور، وينتظر مهما نكس الظروف بيعة جميع الأقاليم. ومثل ثالث: موقفه حس خرجيت "السيده عائشية" ومعيها "طلحه والزبير" إلى البصرة، ليحرصوا أهلها ضد فنيه "عثمان".

بومها رأى الإمام على "وقد أصبح بحكم خلافته مسئولاً على أمل لدولة وسلامة الأمة. رأى أن بحرح وراء هــذا الركب لللوى رمامه عمّ عساه يُشبر حربًا أهبية، ويشحع حكام الشام عليى المسرد والعصبان!

لكن الحسن" سيجانه لطبيعية المسالمة، رأى إن ينفي أينوه بالمدينة بن وأن بعنكف في داره جني يمر القتية سلام. ال

هذه المواقف الثلاثه بكثف عن طبيعة صاحبها، وعن مدى تعلُّفه بالأناة، وإيثار السلام.

وأما عن النفدير الثاني، الدى أَرُّجَنَّه ظروف الحرب وا ثارها ، فال الحرب التي حاضها "الإمام على" كانت فيد فخَّرت من المشاكل والهموم ما يهدُّ الجبال،

وكانت آثارها المرهفة، قد أجهدت المختمع والدولة كنبهما،

وكان "الحس" وهو ينلقى البيعة ببمسه، يترزُّ فتى ستمعه صدى كلمات أبيه الباقمة والاستقه البي وجهها فتى أخريبات أيامه لأهبل الكوفه الذين كنوا .. وهم أنصاره .. أشدُّ إرهاقًا له من حصومه. !!

" . أما والله لوددتُ أن الله "حرجني من بس أطهُركم، وفنصني إلى رحمته من بينكم..

فقد والله ملأنم صدرى عبظاً، وجرَّعنموسى الأمرُس أتقاسًا، وأقسدتم عبيَّ رأبي بالعصدي؛ حبى قالت قربش؛ إذ بن أبي طالب رجل شجاع، ولكن لا عِلَم له بالحرب. لله أبوهم !! هل كان فيهم أشد لها مراب وأطول معالةً مني .؟؟

لقد بهضب فيها وما سعب العشيرين وهناسا النوم وقيد عيدوت الستين.. ولكن، لا رأى لمن لا يُطاع "..!!!

كانت هذه الكلماب للإمام، بدورى في سيمع "الحسيل صداها.. كما كانت تلخ عليه في وضع بهابة للصراع الذي حاول أبوه "ن يتحاماه دون جدوي.

ولكن دلك لا يعنى محال أمه آثر السلام وهو في "مركز صعف لا، بل آثره وهو في "مركز قوة" مكين.

يقول "الحسن البصري" رضى الله عنه:

استفس والله الحسن س عنى معاويه بكدئب مشال الحبال ففال عمرو بن العاص لمعاويه، إلى الأرى كتائب، الا تولّى حتى نفس أفرانها ، فقال معاويه إذا قتل هؤلاء أولئك، فمن لى بأمور الناس"

ورعم ما كان بأهن الكوفه من نفستُح ويردّد؛ فقد كان بحت نصيرف "الحسن" حين آثر السلام أربعون الف مقابن، يشكّلون جنها واحدة، فويه وصامدة، بحب مرة رحل من أعظم رجال الإسلام وقواده الدلكم هو: "قيس بن معد بن عبادة"..

ولقد كانوا مصممس على مواصلة الحبرب ضد معاوية تصميمًا حمل بعضهم على محابهه "الحبيس" حيس رأوه يعبئ الصلح وإقرار السلام محابهة فاسنه وعنيفه رغم حبهم له وتوقيرهم إياه.

مو إدن لم نؤثر السلام على صعف ولا عن عجز.

ولم تكن الظروف العسيرة التي تسيم الحلافة فينها لنحاور فدرها

في كونها محرد "موضوع لنفكيره في السلام..

أما "مصدر" تفكيره في السلام فكان طبيعته وخصاله

وهكذا فرر أن بعرض، بل أن نفرض السلام على معاويه.

وقولنا "بقرص" السلام، تعتبر لا مُنابعه فيه فقد تعلّب على ظيروف كثيرة لكي يجعل السلام حقيقة تاجرة.

وحسن أن تعلم أن أحاه "الحسن" مصى شوط بعيدًا في معرضته حتى قال له "الحسن":

لله على المحمد أن أحمد الله في دار موصده ، لأبواب، شم لا أدعك تخرج حتى أنتهى مما أريد"..

\* \* \*

كان "معاويه" قد تحرك بحيثه من الشيام فياصدًا الكوفية، عندما علمُ باستشهاد الإمام واسبحلاف الحسن.

وكان الحس قد حرج على رأس جسه للقائه.

وإذَّ هم في طريقهم إلى المدائن، نهمن بين صفوف حيثه وفال: "إنى قد أصبحتُ، لا أحمل لمسلم ضعية،

وإبى دظر إلىكم، طرى إلى بمسى، وقد رأيت رأيَّ علا تردُّوا علىُّ رأيم:

إن الدى نكرهون من الجماعة أفصل مما تحتود من الفرية"!! وثار الحيش - كما ذكرنا من قبل - لكنه كان قد وطلب عزمة على حقن الدماء،

وكان معاوية من جابله سوق للسلام نوى العربق إلى زورق النحام عارس مبعوثين إلى المدائن، للنعاوض مع الحس

الرحمن بن سمرة. وعند الله بن عامر، أبلغهما "الحسن شيروطة التي لم بكد معاوية بسمع فيها بعد، حتى نقيلها في غير بردّد أو بساؤل.

وتركرت شروط "الحسن" لنصبح في هذه البيود الأربعة:

أولا: أن ترجع الخلافة بعد معاوية إلى المسلمن حيث بحدارون بمشيئهم الحرة، من يرونه أصلح لفيادتهم وأجدر.

ثانيًا، ألا يؤحدُ الذين باصروه وباصروا أبه الإمام من فسل بما صبعوا ضد معاوية، وألاً يُحرم أحد منهم حقه وعطاءه

ثالثًا أن نُكف الأمويين عن حملة السّباب واللعن التي يفيرفونها ضد الإمام ، ويشجعون عليها..

رابعًا، أن بكونَ عطاؤه وعطاء أحنه "الحسس" وأقرًا وحريلاً. ولقد حدّد بنفسه معدار هذا العطاء.

وإذا كان هناك من بين هذه الشيروط منا فيد بنينس علينا أميره، ويتجناح إلى منافشه ونمسير، فدلكم هو الشرط دلرابع والأخير،

لفد يبدو عربة أن تفرط رحس مثن "الحسن" بن علني، وحفيد الرسول ﷺ في طلب عطام كثير له والأخبه.

ولكن، كما يقال: إذا عرف السبب، نظل العجب.

وحسبا أن بعرف قيم كان بيفق "الحسبان" أموالهما لسندرك على الفور الحكمة في هذا الاشتراط.

وصل هذا ، عليب أن يدكر أن ميزانية الدولية الإسلامية، كانب أيامئذ قد يلعث مدى هائلا من الكفاية والثراء.

ويدأ دلك النمو المطرد مند فتوح الإسلام في عهد "عمر

وفي عهد معاوية، كانت أموال غزيرة نُفق وتُبعثر في سبيل دعم حكمه وتركيز الولاء له.

بسما كان "الإمام على" وهو حلقة مسئول في العراق يعطى المسلمين حقوفهم من بنت المال بالسونة، رافضائي تمسؤ أو سرف!! حتى لقد أغضب بعض أنصاره، حس رقيص أن بنالف الناس بالمذال، ويحتص بعض الفنائل بأكثر من حفها، قائلا عبارته المأثورة:

"أتأمرونني أن أطلب النصر بالحور"؟!

والآن، بعد أن يتصابح الحسن ومعاويه وتصبح مسر الحلافية كلية له، قلى يكون هباك سوى بنب مال واحد هو الذي تشبرف عنينه معاوينه بحكم ملطته وسلطانه.

و أمعاوية العطى الأموال وفق مقابسية الحاصة .

فمادا بكون الموقف إذا أحلف صلحه أو يعص صبحه عداء فكف العطاء أو يحل عن بعض أولئك الذبن كانوا من قبل يناصرون "الإمام" ويناصرون "الحسن"؟؟

لابد لتحسن إذن أن يتحوط لهد الاحتمال.

وها يقصى بالحديث إلى حيث بعرف ابن كنال بنفيق "الحسس والحسين" أموالهما،،

لفد كما معودان بالكثير منها على ثفر من الدين قفدوا ثرواتهم فني سبيل القصية التي ماصروا فيها الإمام.

وكانا يعدفان برهما وبداهما عنى أولى الأرجنام، وعنى العفراء والمناكين..

لقد انقرد "الحسن" بأنه الرجل الذي قاسم الله ماله ثبلاث مراب

## وخرج عنه كله مرتين..!!

ورجل هذه شيمته، لا يطلب المثل لسرف به، إنما يطلب لسؤدى به حقوق كشرة، أهونها كماله الأرامل والأسام الدين استنسهد أرواجهم وآناؤهم وهم بماثلون تحت رابه الإمام .!!

ومن اجل بلك الحقوق، ومن أجل شعفه بالنحير والبر استرط لنفسه ولأخبه وقرة العطاء..

وحسباً في هذا المعام شهاده "معاوية" بفسه، فيدات بوم أعيد أحمال الهدابا التي كان برسلها بين الحين والحبين لصفوة الصحابة في مكه والمدينة.

وبييم، الفافلة بنهباً للسفر، نظر معاونة فيمن حولة وفيال لنهم: "إن شئيم أحير تكم بما نصبع القوم بهذه الهداد"

ثم راح بسمى بعض الأسماء، ونسوق الحديث عنها، حتى جاء دكر "الحسن والحسين" فقال:

".. وأما الحسي، فلعله يدع لروجا به بعص الطبب، تــم بــرك لمــن حوله كل شيء..!!

وأما "الحمين" عبداً بأندم الدين فيلوا مع أبيه في صفين فإن بفتي بعد ذلك شيء تنجر به الجزر، وسقى به اللين"..!!

أجل. هذه شهاده "معاويه" . وقيها قصر الخطاب!!

ومن فصل الحطاب أيضاء أن العطاء الحزيل الذي فرص لهماء للم بكن يكفيهماء مع أنهما لم بعرف عنهما قبط عنش المسرفين ولا حناه المسرفين.!!

ولقد براكم عنى الحسيين دين نمين، واشهر معاوية القرصية

فعرض عبه قدرا كبرا من المان نقصى به دبونه، نظير ببعث عني ماء كانت للإمام "على" بالمدينة، وكان الإمام قد أهداهنا فقراء المدينة وأهنها، يربوون منها نعير حنات، ورفض "الحنين" هذا العرض.

عميم إدن كانت هذه الديون رعم وفره العطاء لفاوم لا يحبون في ترف ولا في سرف..؟!

إنها كانب بسبب حقوق مدخورة، وعطانا مسرورة بعودها ، لكبرام، أيناء الكرام..!!

قبل معاوية شروط الصلح من قوره، وتبارل به الحسن عبي الحلافية وسارع معاوية إلى الكوفة لبينقي بيعة أهن العراق..

وفى الحمع الحاشد من المسلمين، دعا أن تحسين الإلقياء كلمة، فوقف اللحسن والأيصار شاخصة إليه، والأنفاس معلمة بشقيبه اللبين لا يدرى أحد عن أى بوع من الفول ستنفر جان.

وجاءت كلمانه في بلك المناسسة على وقباق سبعيد ومحبيد منع صاحبها العظيم.!!

قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه:

″أيها الناس..

إن الله هذا كنم بأولنا .. وحقيق ذماء كم بأحربا . ألا إن أكسس لكنس التقسى، وإن أعجز العجر الفجور - وإن هندا - لأمر الندى اختلفت فيه ومعاويه إما أن بكون أحق به منى، فقد بركنه له..

وإما أن أكون أحق به منه فقيد تركيبه للله عنز وجان، ولحير أمة محمد الله وحقن دمائها "..

ثم التفت صوب معاوية وقال:

(وإن أدرى لعله فتنة لكم ومناع إلى حس)..!!

إن العظمة الإنسانية للكشف عن أصالتها فلى مثل هذه المواقف ويمثل هذه الكلمات.. حيث يلنفي الصدق، والغوة، والترفع، والحكمية أسعد لقاء..!!

ومضى كل إلى سبيله. !!

معاوية إلى الشام عاصمة ملكه العريض.. و "الحسن" إلسى المدينة، قرير العين بما حمن من دماء، عظيم العنم بما بذل من فنداء.. مرددا كلماته المضيئة هذه:

"لقد كانت جماجم العرب بيدى في العراق، نسبالم من سبالمت. وتحارب من حاربت. ثم تركتها ابتغاء وجه الله"..!

ولقد وفي بعهده مع معاوية، ووفي بالعهد معه أخبوه "الحسين" الذي كان قبل إبرام الصلح من أشد معارضيه،

نرى، هل سيفي معاوية؟ أم أن إغسراء السلطة المطلقية سيجشسمه مشقة الوفاء..؟؟

على أية حال، فقد أدى الحسن ما اعتقده واجباء وأعطى مسن دات نفسه ما هو أهل له.

لقد ترك للآخريين دنياهم، وعكب هو على الطاعبة، والعبادة والحير..

عابدا: يحب الله ويخشاه، ويخرج إلى الحج من المدبنه إلى مكة أعواما كثيرة ماشيا على قدمه والنجائب تفاد بين بدبه، حتى إذا سئل عن سبب هذا الإجهاد لنفسه أجاب: "إنى أسنحى أن ألقى ربى، ولم أمش على قدمى إلى بيته"..!! جوادا: لم يكن يبقس من مالله شبئا.. لا يعرف مكروبا إلا فرج كربته، ولا غارما إلا قضى دينه..

سبدا: لا يعرف الدنيه ولا بقبلتها، ولا يعترف السنوء طريق إلى لسائه ومقاله.

يقول "محمد بن إسحاق"

"م رأيب أحدا كان إذا تحدث تمست ألا بسكب، مثل الحسرين على.. وما سمعتها منه كلمة سوء قط.. وإن أشد كلمة سمعتها منه، هسى تلك التي قالها حبن وقعت خصومة بينه وبين عمسرو بن عثمان، فقال الحسن: ليس لنه عندتا إلا ما رعسم أنهه.. تلك أشند كلمة سنمعته يقولها"..!!

ولقد تحدث رضى الله عنه راسما للساس صورة المؤمس المشالي الرشيد، فقال:

ً إنه من تصغر في عبيه الدنيا ويخرج على سلطان بطنه، وفرجه، وجهله..

لا يسخط ولا يتبرم.

إذا جالس العلماء، كنان على أن تستمع أحرض منه على أن يتكلم.. وإذا غلب على الكلام، لم تعلب على الصمت..

لايشارك في ادعاء ولا يدخل في مراء ..

لا يعفل عن إخوانه، ولا يختص نفسه بخبر دوبهم.

وإذا تردد بين أمرين، لا يدرى أيهما أفرب إلى الحق، نظر أينهما أقرب من هواه، فخالفه واتقاء"..!! هده حلاصة لدسنور ومنهاج نفسه، أعلا بكون فرير العبن إدن بهذا السلام الذي سيوفر لنه فرصنه العكنوف علني فصائف ومزايده ينمينها ويزكيها ..؟! بلي.. ولقد استفر وأخوه وآل بينهما بمدينة رسول الله على الله

ولم بكد تنزاح عن الناس في شتى الأعطار عمرات ما كانوا فيه من حلاف وصراع، حتى راحب أرواحهم تهفو نحو المدينة، وخواطرهم تطوف من قريب ويعمد خول ريحانتي رسول الله عليه.

ومع مرور الأيام، كان تطلع المسلمين إلى المدسة بما فيه من هذى ونور، يقوق تطلعهم إلى دمشق رعم ما فيها من دنبا وإغراء..

وراحب محالسهم وبدواتهم في كل بلد تردد منا نقله الثقياب من أصحاب الرسول ﷺ عن حيه لابيه "الحسن، والحسين".

كان الناس يسمعون وبسفلون أنساء هيذا الحسالعظم البدى أضماه عليهما جدهما النبي ﷺ، فتكاد أفندتهم بطبر شوقا إلىهما.. حتى بعض أولئك الذين باصبوهما من قبل العداء

وراح المسلمون ببرددون تلك الأحاديث الني تصبور قدرهما، والتي حباهما الرسول بها كثيرا:

الحسن، والحسين سبدا شبات أهل الحنــة، بعـد عبســى ويحيــى عليهما السلام"..

"هذان ابدى.. واما ابنتى.. اللهم إنى أحسهما فأحسهما، وأحس من يحبهما"..

"اللهم هؤلاء أهل بيتي فأدهب عنهم الرجس، وطهرهم تطهيرا".. "الحسن، والحسين ريحانتاي من الدنيا". "حسين مني، وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا"..

وهكدا استولى على الناس ولع نبل، ينتسع أنساء حياتهما \_مـذ أهلا على الحياة.

کنف اختار الرسول ﷺ بنفسه اسمبهما، ؟ کنف کان بداعیتهما ،؟ کیف کان بحزن آن یسمم یکا معما ..؟

وراحت الوفود من كل مصر تشد رحالها إلى المديسة لتنقي بها ابنى رسول الله ي وأحب الناس إليه، ولترتشف من حكمة "الحسين" الذي عكف على إلقاء الدروس والعظات بمسجد الرسول على.

وكانت حلقات درسه غاية في الحلال والمهابة..

وصفها معاونة نفسه فقال:

إذا دخلت مسجد رسول الله على فرأيت حلقة قبها قوم كمأن على رءوسهم الطير؛ قبلك حلقه أبي عبد الله الحسين"..

كذلك أخذ الشاكون من ظلم ولاة معاوية واستهتارهم، يغذون السير إلى المدينة حاملين شكواهم إلى "الحسن والحسيس" فبدعوان الناس للصبر، ويرسلان لمعاويه بالنصح..

ترى، هل سيصبر بنت أبي سنفيان على هنذه المكانية المتصاعدة دوما في قلوب الناس للحسن وأحيه وأهل بينه. ؟؟

کلا...

وذات يوم، دس للإمام الحسن السم في الطعام.!!!

وبمسك التاريخ في هذه الحريمة الدنيئة، بـإحدى زوحاته وهـي ـ جعدة بنت الأشعث بن قيس ـ كما بمسك بأصبع الغدر الأمـوى.. ومـن عجب أن الأشعث بن قيس، و لد جعدة \_ كن من أيبرر أنصار الإمام على . ثم كانت لنه أثناء خدعة لتحكيم ويعدها مو فف مشبوهم، ومحاولات مريبة.. كانت سبنا في أكثر ما تبرل بالإمام يومنها من آلام وأخطار..!!

ومرض "الحسن" عنيه السلام مرض الموب.

وهبت أصاله فطرته وإيمانه متألقة، حتى تحب وطأة هذا الاعتسال الخفي، والسقم الفاجع الأليم!!

قفى علته هذه، أحدُ أحوه "الحبين" يلح عليه كي بيوح لـه بمن بعتقد أو نظل أنه صاحب هذه الحريمة البكراء

لكن حقيد الرسول العظيم كالله السي منادله بحيث سيحق آلاميه فيسأل أخاه:

"وفيم منؤالك عمن سقائى السم..؟ أتريد أن تفاتلهم..؟

الا.. إني أكل أمرهم إلى الله..!

انظروا..

إنه حنى في عمرة الموت لا نتخلف إرادته عن منادته، وينفي رجيل الأدة والسلام قنه، متعوفا عنى الألم، وعنى الكراهية. بن وعني حقبه العادل في القصاص المشروع..!!

وراح يملأ أيامه الباقية بالصلاة والدعاء، مرددا منها ذلك الدعاء الذي كان جدة الرسول ﷺ قد علمه له منذ شبيه.

اً ليهم اهدني فيمن هديب، وعافتي فيمس عدفيت، ويوليني فيمين توليت، ويارك لي فيما أعطيت، وقتي شرامنا قصيبت، فإلك تفصيي ولا يقصى عليك، وإنه لا مذل من واليت ولا بعز من عاديت تياركت رينا ، وتعاليت "..

لقد مداك الله من محمد وعواك، وبولاك، وبارك لك فيما

وما تركب مقاديرك العظيمه جرعة السيم تأحد طريفها إليك إلا لسينكمل بالشبهادة والقيداء، شرف الاسماء إلى يسبب القراييس والشهداء..!!!

### \* \* \*

ويعد.. قفد أن ليطل السلام أن نزف إلى الجنة روحه.

ولكن لا تزال أمامنا وصية يربد أن يوصني بنها، فقند كنان شوفه عظيما لأن يدفن مع جده الرسول ﷺ..

وكان قد استأدن "السبدة عائشسسة" رضي الله عسها في دلك، فأدنت له..

والآن، وشمس حباته بمثل للعروب قال لأخيه التحسين:

"إدا مت قادمي مع السي ﷺ، فربي كنب قد طلبت دلك من عائشية وأجابتني . وإدا عارضك بنو أمنة، فلا تراجعهم وادفني في البقيع..!

ومن أسف أن الدى توقعه فد حدث.. فرفض مروان بن الحكم أمسير المدينة من قبل معاويه أن نحفق رعبة الشبهيد المستحى.. وأنبزل إلى الشارع حرسه المسلح في خسة ودناءه تلبقان بمروان، وبمن على شاكلة مرواند.!!

ورأى "الحسين" رضى الله عنه ذلك، فانتصى سلاحه، وصمم على

إنفاذ وصية أخيه..

لكن نقرا من الصحابة الأجلاء دكروه بالممرة الأخبرة مس الوصيمة وحملوه عليها:

" فإن منعوك، فلا تراجعهم، وادفني في اليفيع

\* \* \*

وشرف ثرى البقيع بهذا الضيف المجيد.. وآبت إلى وطنها في جنات الحلد روح السبد.. وروح الشهيد!! .





# القصل الرابع





# العاصف\_\_\_ة تــزأر ..







|     | ** * * * * * * | <br> | <br>**** |
|-----|----------------|------|----------|
| ė.  |                |      |          |
| 4   |                |      |          |
| à1  |                |      |          |
|     |                |      |          |
|     |                |      |          |
|     |                |      |          |
|     |                |      |          |
| •   |                |      |          |
|     |                |      |          |
|     |                |      |          |
|     |                |      |          |
|     |                |      |          |
| 4   |                |      |          |
|     |                |      |          |
| ų:  |                |      |          |
| 4-  |                |      |          |
|     |                |      |          |
|     |                |      |          |
| •   |                |      |          |
|     |                |      |          |
|     |                |      |          |
|     |                |      |          |
|     |                |      |          |
|     |                |      |          |
|     |                |      |          |
| •   |                |      |          |
| h   |                |      |          |
| •   |                |      |          |
|     |                |      |          |
|     |                |      |          |
|     |                |      |          |
|     |                |      |          |
|     |                |      |          |
|     |                |      |          |
|     |                |      |          |
|     |                |      |          |
| h   |                |      |          |
|     |                |      |          |
|     |                |      |          |
|     |                |      |          |
|     |                |      |          |
|     |                |      |          |
|     |                |      |          |
|     |                |      |          |
| ĮI. |                |      |          |
|     |                |      |          |
|     |                |      |          |
|     |                |      |          |
|     |                |      |          |
|     |                |      |          |
|     |                |      |          |

خلص المنك لمعاوية على البحو الدى 'راد، ويتارل "الحس" له عن الحلافة سكنت كل الرياح البي كان بحاف هُوبها على عرشه وحكمه. قراح يُصرف شئون إمبراطوريه من أفوى إمبراطوريات عصيره كما يهوى وكما نشاء، وراح يستخدم مزاياه الشخصية وكفاسه، كما يستخدم كفاية الذين حوله أبرع استحدام،

راح يوجه كل المزايد وكل الكفايات بحو عابة واحدة هي دعم

فحلمه، ودهاؤه، وعطاؤه. كن ذلك بسعُ الناس ما تركوه وستنظامه، فإذا هدّد هذا السلطان شسىء، فالتحتم والدهاء، والصبير والعطاء، أسلحه بنزل إلى المعركة لتدفع عن السلطان مخاوفه، فإذا عجنزت؛ فالسيف والقتل بغير إبطاء!!

وإن له في ذلك عبارة مأثورة:

"إني لا أحول بين الناس وبين السنهم، ما لم يُحولوا ينسا وييس سلطانتا"..!

ولطالما يحدثنا الباريخ عن قوم كانوا يحبهونَه يقوراض الكلم فيي وجهه وأمام الدس، فلا يزيد على أن بصحك. ثم يضحنك.. ثم يُحزل

## لهم العطاء!!

ولقد كبب بومًا لزياد، والله على الكوفه والبصرة يقول له.

"به لا يسعى أن سوس الناس بسباسة واحده، فيكون مقامَّسا معمم رجل واحد،

ولكن بكون أنت للشَّدُه والعلظة، وأكون أن للرُّفة والرحمة فيستريح الناس بيننا"..!!

ولو أن معاوية \_ عمر الله له \_ كان أكثر اهتمامًا بسلطان الإسلام منه بسطان بني أمنّه، لوقّر عنى الإسلام وعلى المسلمين كثيرًا من المحاطر والمهالك التي أفضى إليه حرصه على دلك السطان..

لقد جشّمه دلك الحرص من الشّعط ما كان بعود عليه بعبيه بالعرم الأكيد.

وإما لنذكر مثلا متصعه لنزعة الفلية بإلثاره في لعطاء وفي المكلة بعض القيائل على بعضها الآخر، فلهو لغلاق على "اللمائية" ويجعل لهم كائنا عسكربًا قائمًا بذائمة، شم لا يست أمرهم أن بعلو ويتفاقم، حتى راحوا بمنون عليه بما هلو فله مس سلطان، وتقولون لولا بحن ما كان معاولية، فيصطرب الأصر في يلده ويعالج الموقف بحطأ جديد حتى بنجه إلى فيائل القيسيّة "فيعدل عليهم الأموال والامتيازات، ثم لا يُحديه دلك شيئًا، فليرهن نفسه في التوفيق بين القوتين الكبيرتين من جديد،

كدلك برى أن البحلم لذى لم يُعرف فى الناريح بمثل ما عُرف يسه. ترى هذا البحلم وهو أبرز خلائفه ومميراته لا تعسى عنه شبئًا فى درء صفة القنبوه والفنل عنن عصره وخُكمه فمصَّرع "خُجر بن عندى" وأصحابه بأمر معاوية وعلى مفربة من قصره بالشام بعير جربرة ولا دنب، حدَّثُ يُجِلِّل ملطان معاوية بالسوء..

لقد كان حادثًا بشمًّا ، حتى لفد بدم هو نفست عنبى قتراف، ويعنى إلى آخر عمره غُصِّة تُفرَعه وتُضنيه..

ثم وصبته إلى ولده بريد أن "إدا حرج عنست عسد الله بن الربسر فظفرت به فقطعه إربًا .. إربًا "!!..

ثم قسوة ولانيه، واستعلاؤهم على المسلمين بصورة تُشير غيظ الحليم!!.

وإنا ها \_ في مصر \_ مثلاً \_ للحفظ ونذكر حطبة أخيه عتبة بن أبيى سفيال الذي ولأه أمره بعد موت "عمرو بن العاص" إذ استنهل حكمه وولايته بأن جمع أهل مصر الطيبين الودعاء، وقام فينهم خطبًا مهذه القوارع:

أيا حاملي للأم أنف رُكِّب بين أعين..!ا

إلى إلما فلمن أظافرى علكم؛ لبلس محسنًا لكم، فأمه إذ أيسم إلا الطعن على السطال، فوالله لأفطعن بطول السباط على ظهوركم. فإن حسمت أدواءكم، وإلا فالسبف من ورائكم با أهل مصر. فيد كسم تُعذرون بيعض المنع ملكم ليعض الحور عليكم وقيد وليكم من إدا قال فعل. فإن أيسم دراً كم يبده، فإن أيتم دراً كم يسمه.

رن البيعة شائعة. لنا علبكم السمع، ولكم علينا العدل".!!

\* \* \*

إن للسلطة ضراوه لا نقاوم، إذا هي يسطت إغراءها ونفودها على النحاكم برى فنها غُدُّمَّ لا تصحبة.، وزهُّوا لا واحبًا..

وبحن لا تربد الطعن في معاويه؛ فإن منهجنا أن يحبترم كنن الاحترام، من صحب رسول الله الله الله الله الله وصلني وراءه.. وجنس يبن بدينه.. وقاتل تحت لوائه.. مفوضي أمره فيما يكون له من خطأ إلى الله..

بيد أس خلال قيامنا بواجبنا في نحرًى الحقيقة في هذه القصية التي ندرسها، لا نملك إلا إبداء الأسف الشديد، والجرع لاشد لهذا النهج الذي سار عليه مؤسس دوله الأمويس. لا سبعا حين انحد اقدح واراته، وأكثره ضراوة ويؤمنًا.. دلكم هو أحد البنعية لولنده بريد وقرضه على الدولة المسلمة وعنى الأمة المسلمة، الأمير لذي يعنسا الان يحثه، والذي كان السب لمناشر والأوجد في مأساه "كريبلاء". وقيما تلا كربلاء" من أهو ل شهدتها مكة وشهدتها المدينة على نحو ألبم ووييل. هذه الأحداث التي كانت هي الأحيري سيئًا مباشراً في ضباع الملك من بيت معاوية ودرينة إلى الأبيد بعد أربع سيوات من وقاية، ثم انتقال هذا الملك إلى بطن من يطون بني أمنه، أولئك هم يسوات، مروان،

لقد اهتوت أعطاف "معاوية" بالإمارة والملك، أربعس عامًا كاملة.. عشرين عامًا، أمبرًا .. وعشرين عامًا، مبكًا..

أهما كان يكمنه ذلك، ثم بنرك الأمر من بعده لاختسار المسلمين، للكون في ذلك على الأفل وفاء بالعهد الذي أبرمه مع "الحسس" رصى الله عنه والذي كان أهم شروطه للنبارل له عن الحلافة، ؟؟

إن ذلك لم يحدث.. ولقد فرَّر معاونه البدينر مناه، أو بإيجاء من تعض مُشايريه، أو ينهما معًا، أن تستنقى الساطان في بيته وأسترته، واحتار لذلك أبعد الناس عن الصلاحبة للأمر ولده "يريد"..

فحیں أحس خُمود صحته، ودنو نها بنه، شرع على عجل بفرض ــ بزید ــ على الناس و بهیئ له مكانه.

ويدأ بالمدينة حنث كان بها نفرٌ خليل من يفيه الصحابة.

ولم بكد وليه عليها وفريبه في نفس الوقب مروان بس الحكيم \_ يعرض الأمر على المسلمين الدين احتشدوا في المسجد الكبير، حتى جابهيه معارضة رهيبة، لقد وقف "عبد الرحمن بن أيسى بكر" رضبي الله عنه يقول لمروان:

"والله، من الخمار أرديم لأمة محمد.. ولكنكم تريدون أن تجعلوها هِرَقليَّة، كلما مات هِرَقل قام هِرَقُل..".

وبلاه "الحسين" رضى الله عنه فرفض في كلماتٍ قواطع هذا العيث بمصاير الإسلام والمسلمين.

وتلاه "عبد الله بن الزبس" رضى الله عنه فدَّمُدُم عسى مبروان وعسى معاوية بكلمات كألسنة اللهب..!!

وأبلغ أمر المعارضة إلى معاوية، فيم تحمله ذلك على إعادة النظير في قراره، بل ذفعه إلى الإيعال في سرعة إنتجاره.

فأرسل إلى ولاته الآحريس على بفية الأمصار، آمرًا إياهم أن يسوقوا الوفود إلى الشام كي تبايع ليزيد..

وشهدت الشام مهزلة البيعة ومأساتها عنى بطاق واسع، بعد أن أدًى الذهب والسيف دورهما في حمل الناس على البيعة .

ولكن موقف "المدينة" ظنَّ بؤرُّقه، فقرر السفر بشحصه إليه.

وهاك حاول إقاع رعمه والمعارضة عبد الله بن الربسير، والحسين بن على، وعبد الله بن عمر، فلم أعينه الحلة لجأ إلى القسوه في مظاهرة مسلحة عجيبة .!!

لكن الزعماء الثلاثة صمدوا، ولم نتحرك منهم لسان ببيعة، وأمام مناورة الموت التي فاجأهم بها معاويسة، لاذوا ببالصمت، فاستعل هو صملهم وأداع في الناس أنهم مبالعون..!!

لقد برَّر معاوية أحدَه البنعة لبرند تحرضه على عدم نشوب الحلاف والصراع من جديد بين المسلمين.

وإنه لتبرير يُدينه أكثر مما يشفع له..!!

قلمادا حشى الصراع والفيه إذا هو لم ينفن المليك إلى يزيد، ولم يتخشهُما إذا هو وسد الأمر لعير أهله وسلم فبادة الدولية المسلمة إلى أكثر العالمين يُعداً عن الصلاحية لها، وهو بريد..؟؟!!

إن هذه النظرة نكشف بوصوح عن أن معاوية كان ينظر إلى الأمر على أنه .. كما فلد من قبل ـ سلطان سي أميله ـ أكثر مما هو سلطان الإسلام وسلطان المسلمين..!!

ووضع المسألة على هندا النحنو ـ وهنو وضنع صحبت بجعيل المقاومة أمرًا محتومًا وقدرًا مقدورًا..

ولقد بدأت المفاومة بامساع "الحسس" وابس الربسر، وابس عمسر، وابن أبي بكر، بالمدينة عن البيعة.

وبدأت بالتذمَّر الكالح الدى ملاً صموف لحماهم في كل مكان والذي ارتمع به الصوب داحل الأمويين أنفسهم الدين كانوا بشمئزون من يريد، ويرون بين رجالهم من هو أحيق وأجدر، كدلك شياع على ألسة الدين ديعوا من عامَّة الناس مُكرهين..

دلك أن "بريد" كان شابًا عابثًا لاهيًا، والناريح يصوره دائما بيس بطانيه، وهي بطانه سواء، بلهون، ويشربون، وتعريدون.

وحبى حس أراد أن أصفى عنى سيريه بعيض النصور والوفار، فأرسيه إلى مكه حاجًا، ولم يعيه ذلك شبئا، ففيد اصطحب يريد معيه لهوه وعيثه ويطائته.!!

وبزيد، قيل هذا، وبعد هذا، تنقصه كن مقومات الرجس المناسب للمكان المناسب، فهو مُعلس إفلاسُ نامُ من كسن من كان لأبينه مس ذهاء، وشخصية، وذكاء، ومقدرة..أ

فقيم استخلافُه..؟ ويأى رُشد وأى صمير، بُقرص واحيد هيذ، شيأته على الإسلام وعلى المسلمين.؟!

ثم أبن عهده مع "الحسن" رضى الله عنه على أن ينزك الأمر بعنده شورى، حيث يحتار الناس من يرتضونه.؟!

لكنُّ معاوية فعلها \_غفر الله لمعاوية..

وفي العام السنين للهجره مات، سنمل الامر من بعده إلى يربد -ويدأ برند عهده بإنماد الوصيه التي تركها له أنوه فسل وفاته. "إنى لا أخاف عليك سوى أربعة رجال:

التحسين بن على.. وعبد الله بن عمر. وعبد الرحمين بين أبسى بكر.. وعبد الله بن الزبير..

فأما الحسين يس على؛ فإن أهل العبراق لس سركوه حتى يخرجوه إليهم؛ قإن فعل قطمرت به فاصفح عنه. وأما عبد الله بن عمر، فرجلٌ قند وقدّنه العبادة، ولا تربيد الخلافة إلا أن تأتيه عقواً..

وأما عبد الرحم بن أبى بكر، فلبس له عند الناس ما يجعله بلمح إلى طلبها، أو يُحاول التماسها إلا أن تأتيه عقواً ، وأما الذي سيحتُم لك جُثوم الأسد، ويُراوعك روغان الثعلب، حبى إذا أمكنته فرصة وثبب عليك؛ فذلك هو عبد الله بن الزبير . فإن فعل وظهرت به فقطعية إربًا إربًا، إلا أن يلتمس منك صُلحًا.. فإن فعل فقبل منه، واحقن دماء قومك بحهدك. وكُفّ عاديتهم بنوالك.. وتغمّدهم تحلمك.

تُرى، هل كان معاوية بعرف لاينه هنذا جنهدًا، أو سوالاً، أو خلمًا يُعالج به الأمور .. ٢٢٠

على أية حال، فقد جلس يزيد حست كان يجلس أبوه مس فبل، وسيق الناس إليه يبايعونه مُلكًا، بعد أن بايعوه من قبل أميرًا..

واهنز كبائه فزعًا، تحت ضعط مشاعره الوجلة لوجود الحسين وابن الزبير وابن أبى بكر وابن عمر بالمدينة، فكتب على القبور إلى عامله هماك ـ الوليد بن عبة بن أبى سفيان ـ بهذا الأمر الحاسم:

".. أما بعد، فحُذُ حسبنًا، وعسد الله بن عمر، وعسد الله من الزيير، وعبد الله عن الزيير، وعبد الرحمن بن أبى مكر دالبيعه أخذًا شد بداً، ليسس فيه رخصة حتى ببايعوا، والسلام"..

واستبحد الوليد بمشوره فريسة ميروان، وكان ميروان والنّا على المدينة من قبل، ثم سحط قرار معاونة أحده السعة لتريد، إذ كان يسرى نفسه بحكم سنه ومشيحته في سي أميه أحق بها وأولى.

ولحص مروان مشورته لتوليد في هذه الكيمات السود: .. أما ايس عمر، وابن أبي بكر، فلا أرهمه بريان الفسال . ولكس عليك بالتحسين وعبد الله بن الزبير؛ إليهما فإن بابعا، وإلا فساضرب أعنافهما فيل أن يدبع في الناس تبا موت معاوية؛ فُثِب كن واحد منهما في باحية"..! هكذا، وبكل بسر واستهتار يُطوَّح مروان بالرفاب!! اضرب أعناقهما..!!

هد، هو بهج الدين اغتصبوا حق المسلمين في خلافتسهم، وأرادوا أن يجمعوه وقّفًا على أنفسهم وعلى دراريهم حتى آخر طفل فيهم وآخسر رصبع..!!

ومروان هذا، الذي يُشير بقطع الرقاب، هو الدي سينقل إليه الممك بعد أربعة أعوام من مُلك يزيد.. وهو الذي سينقل المليك في عَفِيه حتى يحى العاسيون بعد عشرات من السس، لا سرى فيها وفي كن أولئك الحاكمس من هو بلقد، سه أهل سوى عمر بن عسد العربس رضى الله عنه وأرضاه. هذا الحليفة العادل الدي سنضج من مظالم قومه وعائلته، ويبرأ إلى الله منها..!!

وبعود إلى الوليد بن عنية والسي المديسة، فسراه يرسسل في طلب "الحسين"، و"ابن الزبير"،

> وفي طريفهما إليه يسأل ابنُ الزبير الحسين: - تُرى في أيَّ أمر بعث إلينا هذه الساعة..؟ ويحييه الحسين:

ـ أحسب أن معاوية قد مات. وقد بعث إلينا للبيعة .أ ويعودان أدراجهما دول أن يولصلا السير إلى الوليد.

فأما "عبد الله بن الزيبر" فقد النظر محىء الليل، ثم حمس متاعبه، وركب راحلته، وسافر إلى مكة..

وأما الحسين، فيأخد نفراً من أندعه، ويسبر يهم إلى الولد في دار الإمارة، ويسامرهم أن بنتظروه خبارج لند ر، فإن مسمعوا حبواراً غاضباً يبنه وينن الأمير افتحموا الندار ليكونوا يجانب الحسين إدا أريد به السوء،

بند أن الوليد في هنذا الموقف كنان حيراً من ألفٍ من طراز مروان.

ذلك أنه لم يكد يُنهى إلى "الحسين" ببأ وقاه معاويـــة، داعيًا إيــاه إلى بيعة يزيد، حتى قال له "الحسيس رصى الله عنه:

"إنّ مثلى لا يعطى بيعته سراً ، فاجمع الناس لبنا بعوا ، وأبنا يع علني ملاً"..

ولا نستبعد أن يكون الوليد، قد أدرك ما في كلمات الحسين مس مناورة شريفة، آثر أن يتغافل عنها، حتى لا يُلوِّث يديه بحريمة العدوان الذي أشار به مروان.

لذلك نراه، حين أصبح في ليوم التالي، وجاءه الحبر بأن الحسس رحل إلى مكة.. ولافه مروان على بيذ مشوريه.. براه يقول يومها لمروان:

"أنشير على نفس لحسس بن فاطمه، بيب رسول شه. ؟؟ والله،
إذ الذي يحسب بدم الحسس سوم القيامية لحقيف المبيز ب

### عند الله" إل

#### \* \* \*

رحل الحسين إلى مكة.. ذلك البيد الجرام الذي بليمس الناس فيه الأمَّن والملاذ.

واصطحب معه أحبه "لسدة ربنت، والسدة أم كلئوم" وإحوت "أبو بكر، والعباس، وجعفر وأولاد أخبه "الحسن وجميع من ك بالمدينة من أهل ببته، عدا أحاه "محمد بن الحقية الذي آثر القاء بالمدينة.

وكان قد سبقه إلى مكه كما ذكرنا، عبد الله بن الزيبر.

كدلك كان فد سبقه إليها حَبُّرُ الأمُّه "عبد الله بن عباس".

وفى مكف، استفر الحسين وآله.، وأقبل أهلها بل وأقبب الوفود من خارجها عنى انس بست رسول الله ﷺ تلتمس منه الحكمة والبهدى والتور.

ولقد كانت مكه آئذ أنسب مكان يدبر فيه "الحسين" حواطره وتفكيره حول القصية الحليمة التي نشغمه، والوضع الحطير الذي حاق بالمسلمين،

فهنا .. وفي قديم الزمان، كان هاشم، وعسد شنمس، أحواد وُلدا لعبد مناف. ومِن هاشم، جاء النبي ﷺ، وعلى، وينو هاشم أجمعون .

ومن عبد شمس، جاء أمية، وأبو سيقبان، ومعاوية، ويزيد، ويسو أميَّة كاقَّة.،

وهما. كان هاشم بملأ مكه والجزيرة برًا ومحدًا وكرمًا، فهو الدي

بطعم الححيج، وتحمى أندُّمار، وترسل قوافله إلى الشيام وإلى اليمين لنعود موقَّرَة بالخبر والررق للناس، حتى قال فيه شعراء قريش يومئد عُمَّرو الذي هثم الثَّريد لقومه

> قسوم بمكة مستنسين عجساف سُنُتُ إليه الرحلتيان كلاهما

سفر الشتاء ورحلة الأصياف

بينما عبد شمس مُزمعُ أسفارٍ دائمًا لا تحمن تجاه قومه ما بجب من تُبعات..

وهنا.. شهدت مكه ذات نوم أروع منجراتها الأحلاقية والسياسية يوم أفرَّب كل فائلها "جِلْف القصيول" دلك الحلف كنان مصمونة وقُحواه أن تُردُّ الحقوق إلى أهلها ، وألاً ينتصر طالم على مظلون، وأن يصحَى المشتركون فيه بحياتهم إذا تعرضت العدالة لحظر. !!

ومن عجب أن كل قدائل قريش ويُطونها، اشتركت بومند في هندًا الحلف ماعدا بنو عبد توفل، وبنو عبد شمس آباء الأمويس..!!

وهن يستطيع "الحسيل" أن يمد بصره فيرى الدار التي عباش فيلها ويرّع منها جَدّه العظيم "محمد رسول الله ﷺ ها لمّا بكلمنة الله، حناملاً معوله الرشيد في وجه وثنيّة الحجر.. ووثنية النشر .!!

وبسطيع أن يُمدُّ مصره عيرى "زمزم" التي حمرها جده "المطلب" امتثالاً لرؤيا صادفة، والتي كانت لقرنش حياة وربًا، وصارت للمسلمين تُراثًا ومَنْسكًا..

ويستطبع أن يمد بصره فنرى الدور التي خرج منها مهدنون أسرار، آمتوا بالرسول ﷺ و آزروه في دعوته ووحدنه، وقبي معدمنها دار أبني

بكر.. ثم يرى الدور التي خرج منها أولئك الدين مسجروا من دعوسه، واضطهدوا أهله وصحيه، وفي مقدمتها دار أبي سقيان..!

وهنا .. يستطيع أن يرى وبسمع الأصداء الصادقية الساهرة لصبوت جده "أبي طالب" وهو يفول للرسول:

ً با ابن أخى، ادْعُ إلى سببل ريسك من شئت، فوالله لا أسبِمُسك إليهم أبدًا .. .

ثم يفف إلى جواره كالطود مضحّب براحتـــه، وأمّنــه ومكانتـــه بين قومه..

كما سمع الأصداء الصادقة الباهرة لصوت جدَّته "حديجة" وهي نقول للرسول:

# "والله لا يُخزيك الله أبدًا "..

ثم تنهض إلى جواره في وجه قربش واضعةً كل ثروانها وجاهها في خدمة الدين الحق الجديد..

وهنا .. يسمع الحسين بكل سمعه وقليه كلمات جده الرسول الكريم الله تركها للناريخ الإنساني بأسره قدوة وببراسًا وهُديُّ:

. والله، لو وصعوا الشمس في يمسي والقمر في يساري، على "نُ أَترك هذا الأمر، ما تركته حتى بقضيه الله، أو أهلك دونه"..!

أجل، هذا سيسمع الحسين صداها، وينراءى له المشهد، فيُفجُّر في نفسه بأسها، ونِضالها، وتُقاها..!!

ولسوف يسأل نفسه: ما هذا الأمر الدي رفيض جيده البيي ﷺ أن

يتخلَّى عنه ولو أوتِيَّ الشمس والقمر وما بينهما ..؟؟ ويحيبه قلمه: إنه كلمة الله ودينه.

ويعود يسأل تفسه: وأس دين الله اليوم، ومن الذي يحمل أواءهَ. ؟؟

و تجيبه الواقع: إن دين الله اليوم في محنة، إنه يتحبول إلتي ملك

عُضوض. وإن الذي يحمل لواءه اليوم طاعته عربيد اسمه، يزيد..!!

يعود يسأل نقسه: وما المصير.. ؟؟

وتحديه وغيه ورشده المصير عوده الحامية وسياده الوثسة، ودلو ساعة مدّه الأمة حيث برجع كل ما بنتُ وشادت برابًا في نراب...[]

ألم يقل جدك الرسول عليه السلام:

"إدا وُسند الأمر لعير أهله، فاسطر لساعه" فها هو ذا قد وُسند لعبر أهبه، بل لشر أهله". ويعود سائلاً نفسه: وما واجبى الآذ؟،

ويحينه ضميره: المقاومه: الآن، وأبدًا .. حنى يقور الحق، أو تهلِكَ دونه..!!

على هدا النحو لابد أن بكون "الحسين" فيد أدار خواطسره وتفكيره..

وفي رأيتا أن كل حوافر الثورة على هذا الصلاب كانب كامسة في وعينه ووجدانيه، وكتابت ولينده إدراكية السنديد لحنق الدنس عنيسة واستعدادة للتصحية في سبيلة.

ولبست تتنجبةً لموقف أهبل الكوف الديس أرسبلوا إليه كُنيبهم ووفودهم يدعونه إليها لينابعوه، ولبسيروا تحب لوائه إلى مهاومة بريد، على ما كان "الحبس" لندع دين الله ودند الدس العويه في بند يريد..

يل كان سيشر بالمفاومة، وتحتى ظروفها ، لموانية، فيم بصرف طريته العادلة.

وسواء دعاه أهل الكوفية أم ليم بدعوه فلفيد كيال ينهتدي إلى مستولياته ينور إيمانه ويصوت صميره، وليس ينجريض فوة حارجية.

ولقد عرف رأيه القديم في صلح أحبه مع معاوية. إذ كان يعبارض هذا الصلح، معننًا أن آل أني مقيان لا عهد لهم ولا أمان.

وإذا كان هذا رأيه والحليف بالأمس معاوية، فكنف يكبون إدن والمشتحلف النوم يزيد .. ؟!

ثم إن خروجه من المدينة إلى مكه، ورفضه البيعة لبريد يُشكلات إعلاقًا لمبدأ المقاومه.

فهو بعيم أن يزيد لن سركه حتى سابع، وهو بن بنابع أيسدًا ، وإذا ستكون المجابهة يينهما أمرًا محتومًا.

ثم إن للحسين طبيعيه جناشه ثائره، بربطتها بالحق ولاءً وثيبق وعجبت، ونستمد من فضائل الدين العالبة، ومن سراث حسبه العرسق زادًا لا يقني من الصمود والمثايرة!!

ولن بحد في كبانه ذرَّة تصبر على رؤية بؤيد بن معاوية يحلس حبث حيس من قبل ـ "بو بكر ـ وعمر ـ وعثمان ـ وعلى.!!

ان ذلك يُعنى ضيّاعً مقدّسات عزيزة وغالية

دا كنب الطبول بدق في دمشق، معلنه فيام خلافه كادب لحفيد بي سفيان.. فلابد أن يجد الإسلام من يدفع عنه الكارثة.. ولابد أن يجد المسلمون من بدراً عنهم الطوفان..!!







## الفصل الخامس















تلك هي القضية تماما ..

وهذه حقیقته التی تجلّب أمم الحسس كفلن الصباح.. فیهی لبست لعراً ، بحتاج إلى منافشات تبحث له عن حلول .

ولا صففه، ترتبط هتماماتها بمعنم أو معرم

كما أنها لست طموحا شحصتً ، يحب ج إلى موارسه بين فيرص النجاح واحتمالات الإخفاق.

إنها قضية الحق وحده.

حقَّ دين، وحق أمة، وحق دوله، وحق مصبر فإما في بتنصير هنذا النحق، أو قليمُت الأبرار دونه.

ومن لسادة الأبرار في هذا المجال، كأبي عند الله الحسس. خير ابن لخبر آباء ، وأكرم وارثٍ لبيت النضحية والبدل والقداء..؟!

إن ملايين المسلمين في كل العصور والأرمان، يصلبون عليه في صلواتهم آناء اللبل وأطراف النهار، ألس كل مسلم كان أو سبكون، بحنم صلابه فائلاً "التحبّات لمدركات والصلوب الطبيات لله السلام عليك أيها البي، ورحمة الله ويركانه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.

أشهد ألا إله إلا الله، وأشهد 'ل محمداً رسول الله اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد".. وأليس الحسين من أولئك الآل؟ أليس هو درّتهم الفريدة والمجيدة.؟

إدن، فإن لهؤلاء لدين بصلون عليه عسر الرمان والأجبال حقًّا عظيمًا سيفتصنه بصحيات عظيمة!!

ومتى تكون التصحبة، إذا لم تكن اليوم، ودين المستلمين ينحبول إلى "مرزعة أموية" ، وأمحادهم العظيمة بتنبولي عليها محبوق عبايث ومصايرهم الكبرى تُمسِك بها أندى وُصولتين جُباة، وجلادُين طعاة..؟!

هكدا لم يكن للحسن بد مسن أن يفاوم، حنى لو لهم بدعه مس العراق داع، ولم يأنه من الكوفة كتاب.. كل منا صُنعته وفود الكوفة وكُتبها له، أنها عجَّلتُ خروجه.

وهنا، لابند أن بنقني عن تفكيرنا وهما ردّده كشيرون، هنو أن "الحسين" رضي الله عنه دهنت ضحية حدعته لنم يحسن ندبرها.. أو صحية أنصار لم يُحسن تقدير إحلاصهم وثنا نهم. !

كلاء إن "الحسن" ، مما دهب شهند إيمان قرّر محتارًا ومثناقًا أن يكون شهنده وقُربانه .. !! والآن وبحن بواجبه الوفائع والأحداث، سنرى كم كمان فسى تصميمه وبطولته حكيمًا، وكيف حطّط لواحبه ومستولياته فني رُشد، ونُهيَّ وسَداد..

#### \* \* \*

وعبدم جاءنه كُتب أهل الكوف بدعوه إلى المبدوم عليهم لمبايعته ولدفع العار الذي لحيق الأمنه وسنحلاف يزيند وليم تُسارع باعتطاء راحلته ويس رأى أن يبعث إليهم منعوثًا فطِنًا وأمين يبرى الموقف هذك على طبيعته وثم يوافيه بالأنباء ..

واحدار للمهمة بن عمه "مسلم بن عقبل بن أبي طالب" وحمَّله إلى الكوفة هذه الرسالة:

"بسم الله الرحمن الرحيم

من الحسين بن على، إلى من يبلغُه كتبابي هندا، من أولنائه وشيعته بالكوفة.

ملام ألله عليكم..

أن بعد، فقد أنسى كُتبكم، وقبهمت منا دكرتم من محبكم ورغبتكم في قدومي إليكم.

وإلى باعث إلىكم بأحى و بن عمى وثفنى من أهلى "مسلم بنن عفيل" ليعليم لى كُنْهُ أمركيم، وتكنيب إلى بما يبيين من جمعكم.. قرن مك أمركم على ما جاءتنى به كنيكم وأخبيرتنى

رسلكم؛ أسرعت لقدوم إلبكم إن شاء الله تعالى

ومضى "مسلم" إلى الكوفة،، ولم يكد بستقريها حتى سارع الساس

إليه ببالعوله على السنر تحت لوا م الحسين مهما تكن لتصحبات.

ومدرع جواسيس بريد إلى التعمان سن يشير والى الكوفة وحاكمها يطنعونه على ما يدور ويحري

وكان "العمان" رصى الله عنه صحابنًا جلبلاً، فرد جواسيس يريد

"إنى لا أقاتل إلا من عناستى.. ولا أثِبُ إلا عنى مُن يثِبُ عليُّ، ولا آخذ بالظَّنة أحدًا".

وأجابه أحدهم فائلا: "هذا رأى المستصعفين".. فرجره التعمان

"لأن أكون من المستصعفين في طاعة الله.. حير من أن أكون من الجيًّارين في معصيته"..!!

والصرفوا من حصره النعمان يائسين، ليكتبوا إلى سبدهم يربد يخبرونه أن "مبلم بن عفيل" استولى على أفئده الناس، وأن "لنعمان بن بشير" لا يُحرك ساكنًا.

وفي دمشق اجتمع يزيد مع مستشاريه.. وكنان أبررهم دلك الدى يُسمَّى "" "" يُسمَّى مرجون "،

تُري يم يثير مَجوسي كسرجون. ٢٩٠

أشار بعول "النعمان بن بشير" ونولية عند الله بن زياد والى البصرة، واليًا على الكوفة أيضًا،

ولم يكن عجدًا أن يفع احتبار سرجون على ابن زياد بالذات، دلك أن "مُرجانة" مم بن زياد، كانت هي الأحرى جارية مُحوسيَّة. ؟؟!! و، بن رياد هذا ، من أحط وأشقى من حملت الأرص على ظهرها لا يقوق وثعه بالقبل وسمك الدماء، سوى ولعه بالعنل وسمك الدماء

في تقيس الوفيت، كيان الحسين عبيه السلام، قيد أرسل مولاه سليمان" إلى النصرة حاملاً هذه الرسالة إلى نقر من رعمائها:

"بسم الله الرحمن الرحيم

من الحسين بن على.. إلى مالك بن مسمع، والأحلف بن فيسن، ومسعود بن عمرو، وفيس بن الهيثم، والمنذر بن الجارود.. سلام الله عليكم..

أما بعد؛ فرسى أدعوكم إلى إحباء معالم الحق، وإمانة البدعة والباطل؛ فإن تجيبوا تهتدوا سُبُل الرشاد"..

إن رسالة "الحسير" إلى أهل البصرة، تربنا كيف كن بعرف مسئولته وبمصى معها.. فأهل البصرة لم تكتبوا إليه وللم بدعوه إلى بلدهم كما فعل أهل الكوفة.. ومع هذا فيهو بكتب إليبهم ويُعدّهم للمجانهة المحنومة ـ دلك أنه قرر أن ينهص نبعات دينه وأمنه، كان فراره هذا اتب من أعماق روحه وضميره، ولس من حركه أهلل الكوفة ودعوتهم إياه.

### \* \* \*

لم يكد مبعوته "سلبمان" يصل البصرة، ويسلم رساله ازعمائها، حتى سارع أحدهم وهو المندر بن الحارود إلى ابن زباد حدث أقشى له سرّها وأطبعه عليها .. وألقى ابن زياد القبض على "رسول الحسيل" وفي وحشبة تليق به، قام بقتله وصلبه .. ثم نهبا للسفر إلى الكوفة، لساشر مهمته المجرمة هناك!!

وقبل رحيله، دعد أهل البصره إلى اجتماع عام خطبهم فيه فقال.
"يا أهل البصرة. إن أمير المؤمنين بربدا! قد ولأسى مع البصرة الكوفة، وإبى سائر إليها، وقد حلّفت عليكم أحبى عثمان بن زبد. فإب كم والحلاف والإرجاف. قوالله لئن بلسى عن أحد أنه خالف أو أرجف، فلأقتمنه ووليه، ولا خدن الأدنى بالأقصى . والبرىء بالمذنب، حتى تستقيموا أنا ابن زياد، وقد أعّدرُ من أنذر"..!

هكذا تحدث إلى الناس بالبصرة حديث الطاغبة.. على أن التجربة تعلمنا أنه ليس هناك أجبل من الطغاة.. وأن ما يتظناهرون بنه من بأمر شرس وشنجاعة رائفه، إنما بستمدونها مما يمسكون بأبدينهم من سلطان..!!

قابل زياد هكذا ، بكل طعيانه، وفسونه، وإجرامه، يحاف أن يدحـــل الكوفة سافرًا منظورًا ، فيدخله منتكــرًا ، ومحقبًا سِنحنته ووجهنه وراء لثام وقتاع..أ

ومن المقارقات البسمة، أن أهل الكوفة الذين كانوا ينتظرون مقدم "الحسين" على شوق، لهم يكادوا يبرود قافلة اس زماد، حتى حسبوها موكب "الحسين" فراحوا بفسحود له الطريق ها تقين.

المرحبًا بابن رسول الله ﷺ .. فدمت خبر ممدم "..!!

ولئن كانت هذه الحفاوة بالحسين قد ملأت نفسس ابن زياد مرارة وحقداً، إلا أنها ألقتُ على قليه الجنان كثبيراً من الأمن، إد اطمأن أنهم لم يعرفون وبالنالي لن بصلوا إليه بسوء

وحين بلغ دار الإمارة، واحتمى بشرطتها وحرسها، راح ينصب شباكه ليقتنص رسول الحسين وابن عمه أمستم بس عمسل الدي كناك

يمارس نشاطه الحليل في همةٍ موقَّفة وباحجة.

\* \* \*

کان عول "النعمان می بشیر" عن الکوفیة، و تولیة این زیاد مکانه بذیراً رهینًا لمسلم بن عفیل. فعد أن كان بحلمع بالناس في غیر تحرج ولا تحوف، راح بعثر مقره، فنتفل إلى دار أخرى، و بحیط نشاطه بكتمان كبير،

كانت الدار الجديدة التي النقل إليه هي دار "مانئ بن عروة" من صُفوة أهل الكوفة وأشرافهم.

وكان ابن زياد قد اصطحب معه من البصرة بعص صفوسها وزعمائه، ومن بيهم "شربت بن الأعور". وكان "شريك" شيعيًا بكتم إيمانه وولاءه، كذلك كان صديقًا لـ "هائ بي عروة" الذي يتخفّي "مسلم بن عقيل" في داره.

ورغب "هانئ" إلى صديقه "شريك" أن سيرل عليه ضيفًا فيي دراه فقيل دعويه، حيث النفي فيها بمسلم سن عقبل فسارك جهوده وجهاده وحثّه على المثايرة.

وهنا بلنقى يصنوره من عظمه آل البنت وأحلاقهم وشرفهم في النصال والقتال ذلك أن "شريك بن الأعنور" منرض وحنف ابن زيد لعيادته حيث هو في دار هائئ..

ورآها "شريك" نفسُه فرصة سابحة للإجهاز عليه والتخلص منه.

فاتفق مع "مسم بن عقبل" "د يفاجئ ابن رباد عندما بجنيء إليه، ويضربه بسيفه صربة تُربح منه البلاد والعباد.

ولكن ابن زياد جاء، وجلس، وطالب حلسه، ثم عبادر البدار دوي

أنَّ يناله سوء.،

ويُعدد انصرافه عانب "شربك" مُسلمً" وسأله، لماد لم نُبحز ما اتفقنا عليه وتنقرب إلى الله بعنيه، ؟ فأجابه "مسلم":

"لفد متعنى من دلك أميران أولهما كراهية هايئ أن بمثيل في داره . ودنيهما ، أن رميول الله ﷺ تهاد عن الغينة، وقدل الايقتسك مؤمن" ..!!

هذا هو الحلق الشريف الذي يدخل له أهل البيب الكرام!! أما أمسلم" فقد واصل أحد البيعة سبرًا حسى بابعية ثمانيية عشير ألفًا.

وأبند، وأمام تبك الأعداد الكثيرة من الأنصار والمديعين، أرسل "مبلم إلى "الإمام الحبين" يبشره بما نمّ، وبدعوه للقدوم..

وأبئد أيضًا، كان ابن ربد قد حُن حبونه لإخفافه في القسض على "مسم" وفشل شرطنه في معرفة مكانه، هنالك لحا إلى جبله الخسشة، فاحنار واحدًا من مواليه، واسمه معقل التميمي وأعطاه صرة بها ثلاثة الف درهم، وأمسره أن بحبوب حبلال الكوفيه، محبردًا من نفسه شخصًا غير شخصه. راعمًا ومنظاهرًا بأنه واحد مس شبعه "الحسس" بريد أن بأحد مكانه بن صفوف أنصاره، ويريد أن نسبهم بم معه مس مال في شراء سلاح لأولئك الأنصار!!

ويعد طوال تطواف، وطول نعسس، هندى الحاسبوس إلى صالبه المنشودة، قفد بعرف إلى رجل صالح من أصحاب "منتلم" فده أحبراً إلى مكانه ومقرم،

وأنقل الخيبث دوره حنى حُدِعوا به جميعًا، وأصبح أشيرًا لديهم،

يزور "مسلما" كل بوم حيث يقصى معه النهار كلبه. ثبم يقضى البيل بأجمعه مع ابن زياد، بافلاً إليه الأحبار والأسرار،

وحين ممكن ابن رياد من قبضه الثميس، 'رسل في طلب "هائي" وقاحاًه قائلاً. "إنه ما هائي بن عروم، ما هذه الأمور التي بحال في دارك لأمير المؤمنين (ا!)، حثت بمسلم بن عقس و دحلته دارك وحمعسا له السلاح والرجال، وظبيت أن ذلك يحقى عني "

كانب المفاحأة أليمه الوقع على هابئ ، فرأى أن تحادع ابس رساد بالإنكار ريثما بستعد لمحانها التي أصبحت قورتُنُها محتومة .

لكن ابن زياد أدهله بمعاجأت الثانية، قدعا جاسوسة معقبلاً الدي انتصب أمام هابئ "كبين الشياء طويلا بناردا وسيأله ابن زياد أبعرف هذا؟ وسقط في بد هابئ وأدرك كن شيء.. وسرعان ما سنبطرت رجولته على الموقف في لحظة، وضاح بابن زياد.

"أجل أعر**فه.**.

وإن "مسلما" في داري، وهو صبقي، ولن أسلمه أبداً"!! وجُن جنوب الطاعبة، قنادي جلاً ديه وأمرهم أن بنزلوا به كي عدات دون القتل حتى لا يستريح بالموت!!

وساوشه المحرمون، يكسرون أنفه، وبمرفون لحم وجهه، ويهشمون عظامه، وهو صاير مُحتسب.!!

ولما شفى ابن زياد نفسه المطلمة بتعذيبه، أمرهــم أن يخرجوا به إلى السوق وبضربوا عنقه.

وطار خبر مصرعه واستشهاده إلى "مسلم بن عفيل فحمع رجاله وأنصاره، وسار يهم إلى قصر الإمارة حيث ضربوا حوله حصاراً رهيبًا

لماذا لم يضرب "ملم" ضربته من قوره..؟

لماذا لم يفتحم الفصر على اين رباد، وقد كيان معيه سياعيند من الأنصار المسلمين أضعاف الحرس الدين تحرسون الطاعية؟؟

لمادا لم تسبعل نبك الثورة العارمة التي كانت تشبيعن في أنفيس الناس نقمة وغضبًا لمقتل "هانئ بن عروة"..؟؟

هماء بمحو ابن زباد مره أخرى من فتل مُحقَّق سمب أماة "مسلم" وفضائله!!

ولم يأذن له بقتال..

وهو حريص على أن سترم الحدود التي رسمها له ابن عمه وفائده. أ وهكذا قضى اليوم كله مكتفيًا بالحصار الذي ضربه وأحكمه.

سبما قصى اس رباد ومن معه فى لقصسر يومنهم فى ستج الشباك وإعمال الحبلة، فأوعر إلى يعض زعماء الكوف وأشرافها الممالئين ليزيد، والدين كابوا معه داخل القصير، علي البيط ألوا على المحاصرين ساعه العروب، ويحتروهم أن حبش الشام فى طريفه إلى الكوفة سيصلها عداً أو بعيد عبد، وسيحيل أحياءها قسى، ودورها تراياً، فقعلوا ما أمرهم به ابن ريباد، وأتقبوا عمليه بنت الرعب فى القلوب، ثم تصحوا الثوار أن تتصرفوا على أن تعالج الأمور فيما بعيد بالتفاهم والمفاوضة..

وانصرف الثوار ـ بعصهم صرف القرع ، ويعصلهم صرف الحنماب الوصول إلى تفاهم يحقن الدماء..!!

وفي الصباح استب شرطه اس رباد في طول الكوفه وعرضها باحشن

عن "مسلم بن عمس" حتى عثروا عليه في إحدى الدور، فعاومهم وحسده بسيفه وعزمه، ولكن دون جدوي..

وحُمِل إلى الطاعبة، حيث وقف أمامه صامب ورافضًا أن تُلقى عليه السلام.

> وسأله ابن زياد: أبراك برجو البحياة والنفاء ،؟؟ فأجابه "مسلم":

"إذا كنت تربد فيلي، قدعني أوص إلى بعص الدين هنا من قدم "...

أجن. لم تشغله حياته. إدما شعله حياه ابن عمه "الحسين" الذي أرسل إليه من قس بدعوه للقدوم وهو الآك في طريقه إلى الكوفة!!

كما تشعله ديون افترضها مبد فدومه، حبث أستهم بنها في شتر ع العتاد والسلاح..!|

وأجابه ابن رباد إلى طلبه، فأمر عمر بن سعد ـ أن بستمع لوصبته، وأوصاه "مسلم" فقال:

"إن على بالكوفه ديدً افترضه، فإذا فننت فتع سنمى ودرعى، وخد من علتى بالمدينة حتى نقصته على ، وإنتى فند أرسنت إلى "الحسس" أحيره أن الناس بتطروبه، وأدعوه للفندوم، ولا أراه إلا مُقبلاً، فابعث إليه من بردّه وتحيره أن أهبل الكوفة لا عهد لهم "،،

ثم أسلمه الطاغبه لجلاً ديه، فصريو عنقه . ثم رموا رأسه الكريم من حالق إلى قارعة الطريق . وأنبّعوا ، لرأس الحسد..

ثم ، بصرفوا إلى لهوهم ومرجهم، فقد كانت الليله لنه العيد. 1

وفى الصاح صلى "ان مرجانه" في المسجد الجامع صلاه عدد الاصحى.. ثم أمر برأس "مسلم بن عقبل" ورأس "هابئ بن عروة" فعرسا في أسنه الرماح ثم أرسلها إلى الشام، هدية لمن يدعوه أمبر المؤمنين..!!

\* \* \*

فى الوقب الدى كان رأس "مسلم وهابئ" يقطعان القيافي من عراق ابن زياد، إلى شام يريد.. كان "الإمام الحسس العطيع طريقيه من مكة إلى الكوفة، دون أن بعيم بعد، ما وقع بها من أهوان!! .

وكان قبل حروجه قد صمد لمعارضه عانيه من يعض أهنه وأصحابه الدين حشوا عليه عواقب الخروج.

قهدا "عند الله بن عباس" رضى الله عنه تجرى معينه حيوارًا طويـلاً يتوسل إليه خلاله كي يبقي حيث هو.

يقول له "لين عباس"؛

"به ابن عم.، إنه قد أرجُف الناس أنك منائر إلى العراق، فينس من أنت صانع؟".

فيجينه الحسين:

"إبى قد أجمعت المسترفي أحد يومي هدين إن شاء الله بعالي"

ويعود آبن عباس" ليقول له:

"إن كانو فيد دعوك إليهم بعد أن عزلوا أميرهم، وبعوا عدوهم، ووطأوا أكتاف بلادهم، فير" إليهم. وإن ليم يكونوا قعلوا ، فريهم إذن بدعويك لفيية وفتيال ، وإن أهيل الكوف لا عهد لهم، وإني أخشى عليك الهلاك..

أقم بهذا البيد حيث أنب. وإذا كتب لابد حارجًا، فاذهب إلى البمن، فإذا به حصوبًا وشِعابًا، ولأبيك به شبعه"

ويزداد "الحسين" تصميمًا ويقول:

"يا ابن عم.، إنى لأعلم أنك ناضح مُثقِق ولكنسى فند عزمنت على المسير"..

ونصيق الأرض بابن عباس، وتحندم أعصابه ويقول للحسين. "لولا أن يُزرِي الناس بي ويك، لشبُثُ ندى في رأمسك فبلا أدعك تذهب..

ولكن إدا كنت لابد سائرًا، فلا نسر بأولادك وسائك، قبان أخشى أن نُقتل وهم ينظرون إليك كما قبل عثمان ".

وهدا "عبد الله بن عمر" لا يعلم بسيرته إلا بعد خروجه، فبمتطبى ظهر راحلمه، ويقطع الطريق وراءه وثبًا، حتى يلحق به علي بعد ثلاثة أيام من مكة.

وبسأله: أين تريد؟

فيحيبه الكوفة، هذه كُتبُ أهنها وينعنُهم، وإنى داهب إليهم

فيقول له اين عمر:

"إنى محدَّثُك حديثًا..

إن جبريل أبى البي الله فخيره بين الدنيا والآخرة، فاحتار لآحرة ولم يرد الدسا.. وإنك تضعة من رسول الله الله ما يسه أحد ملكم أبدًا، وما صرفها الله عنكم، إلا للذي هو حير لكم أ

ولكن "الحسيل" لا بنقص عزمه، فيضمه أبن عمر " إلى صدره ويقبله ويقول وهو يبكي:

"أستودعك الله مِن تتيل ".. اا

كذلك كان "أبو سعيد الحدري" صاحب رسول الله ﷺ فقد حاول ثنبه عن عرمه فيل حروجه من مكة، وجيس يقول له

"لفيد سنمعت أياك يقبول وأن معه بالكوفية: والله لفيد مللنيهم وأبعضتهم، فما لهم ثنابُ على أمر ولا صبرُ على السبف. ومين فار بهم، فار بالسهم الأحيّب" إلى

كل تلك المحاولات الحريصة على سلامية وحياته لم تلل فياه وليم توهن له عزما،

دلك أن القصنة التي حرح ، لبطن حاملاً لوه عهما ، ليم تكن قصيبةً شخصية تتعلق ينحق لنه في الحلاقة. أو ترجيع إلى عبداوة شنخصنة بصمرها ليزيد ، كما أنها لم تكن قصنة طموح يستجود على صاحبه ويدفعه إلى ، لمعامرة التي سنوى فيها احتمال الربح والخسران.

كانت القضية أجلّ، وأسمى، وأعظم..

كانت قصنة الإسلام ومصيرها والمسلمين ومصبرهم

وإدا صمت المسمون حميعيهم تحياه هندا البياطل البدي أبكره البعض بلسانه، وينكره الحميع بقلونهم، فمعنى ذلك أن الإسلام فذ كفُّ عن إنجاب الرجال..!!

معده أن المستمين قد فقدوا أهلية الانتماء لهد الدين العظيم. ومعناه أيضًا، أن مصدر الإسلام والمسلمين معًا، قد أمسيى معتمًا بالقوة الباطشية، فمن غلب، ركب، وليم بعيد للقيران، ولا للحقيقية سلطان..!!

هذه هي القضية في روّع الحسين..

وبهذا المنطق أصر على الخروج..

ومعنى ، خربيل، أفصح عنه في حواره مع اين عيناس حين كان يُلح عليه أن يبقى في مكة، فقال له:

"إني أخاف أن تُستباح بسببي"..!!

إنه يرفضه منابعة يريد، وتصميمه على مفاومته، برى المجابهه أميرًا محتومًا..

ولم بُرد لهذه المحابهه أن تقع في اسند الحرام، فهو عني بيسة من سقالة خصومه. وهو نعلم أنهم لين يتورعبوا عن هندم المستحد دائيه والكعبة ذانها إذا اضطرهم القتال لذلك..

ثم إن أهل الكوفة فلا دعوه، وونقب دعونهم بكتاب ابن عمه أمسلم بن عقبل " فقد صار لزامًا عليه وقو افت عه بعداله فصله أن بسارع إلى تلك الحبهة التي أعدَّت نفسها لمناصرته والمفاومة معه

ولكن، ماذا عساه نصبع، حين يعلم أن ابن عميه قتيل، وأن الديس بايعوه قد لاذوا بالقرار،،؟

لى بصبع شنئًا موى المصى مع عربمنه وعرمه . دلك أنه لم بحرج للحرر بصرًا مصمومًا ، بل خرج ليؤكد حق الإسلام في حمايه نفسه مسن الصلال والإفك، وللكمَّر في تصحبه محبده عن خطبته الصمت التي اقترفها الدس طائعين، أو مكرهس .!!!

وللكن بعد ذلك ما يكون!!

إن الذي يعنيه منين ناحينة الحوهير ، هنو أن يتؤدي منا رآه واجنًا مقدسًا عنيه نحو دينه ونحو الحق

والدى يعسه من ناحيه الشكن، ألا بدور المعركة بسه ويين يزبد في مكه فتكون سببًا في استناحة حرمتها وقداستها،

"لأن أقبل في 'ي مكان من الأرص، أحب إلى من 'ن أعنبل هنا، فيُستباح البلد الحرام بسببي"..!!

وهكذا طاف بالبيت الجرام، مؤدنًا له البحية التي ليم يكس بندري أنها تحية الوداع!!

نم بصداً والفاقلة التي انتظمت اهلة المدركين مين روجات، وأحوات، ورحوة، وأبناء عمّ، وأنباء إحبوة، كما انتظمت بقرّ مين أنصاره وصحبه..

ولقد اصطحب معه من أهله كل هذا الحمع؛ لأنهم عالنًا \_ تشبّنوا بالرحيل معه.. ولأنهم وفق التدبير الذي كان مرسومًا سيفنمون في النبوب التي سبعًد في الكوفة، قريبين منه وتحب عبسه ورعائته ولأنه أحبرًا \_ وريما كان هذا أهم دواعي صطحانهم معه \_ حشى حسن بشبث مع يزيد في فتبال، أن سفيم منه في شبخص أهنه هؤلاء من روجات وإحوه وأخوات، فنهاجم مكة، ويستيبحها سننهم، الأمر الذي كان "الحسين" يخشاه دائمًا ويتوقاه..!!

\* \* \*

ومصى البطل إلى غايته..

وأحدث السُّدر تلفاه على طول طريقه ، فقى أول الطريق لقيمه القرَّزَدُقَ الشاعر قَدمًا من الكوفة، وسأله "الحسيس" "كيف تركت الياس من ورائك"؟ فأجابه الفرردو: "تركيهم، فلوبهم معك . وسيوفهم مع بني أميه" إنه بدير من رجل له بالأمور فطنة ويصر، لكن البطل العظيم لا بربد على أن يتلو الآية الكريمة:

﴿ لَهُ الْأَمْرُ مِنْ قَبِلٌ وَمِنْ بِعِدِ ﴾..!!

ويمصى فى طربقه. وبعد أيام يلقاه "عبد الله بن مطيع" قادمًا هو الآخر من العراق، فلا يكد يرى "الحسس حتى بعلو شياسه صارخًا وراجنًا أن يعود، قائلا له:

"أُن شدكُ الله ألا تدهب للكوفة، فوالله لتن أنينها لتُفتلن".

فما يزيد على أن يتلوا الآية الكريمة:

﴿ قُلُ لِي يُصِيبِ إِلَّا مَا كُتِبُ اللهِ لِنَّا ﴾. [ا

ويستأنف السير مع قَدَّره وقَدرُه.،

ويعد مرحلة أخرى من الطريق بلقاه رجل من يسى سد، فدم من الكوفة أيصًا، فيسأله "الإمام" عن أخبارهم.

فيحبيه الرجر: لقد قُتل مسلم بن عميل، وهانئ بن عروة ..!! نبأ يهد الجبال..

ولكن، من هو بإيمانه أقوى من الحبال، مادا الكون ردود فعل هذا النبأ الرهيب لديه..؟

أرسل بصره في الأفق البعيد، ثم قال:

"إِنَّا لللهِ، وإِنَا إِلَيه راجعون، عند الله بحُنسَا أَنفُسَا ولا خير في العبش بعد هؤلاء "..!!

إن مصرع "مسلم وهانئ" كان كافيًا لصرف "الحسين" عس غابته، لو أنه كان في موقفه وخروجه إنم نستمد شبحاعته، وجسارته مس مسابدة أهل الكوفة له ، ولنس من إيمانه، وافتدعه، وضميره

فمعنى قنل "مسلم وهائى" أن الجبهة كنها فقد النهارت، وأن أهس الكوفة ـ على أحس الظنون بهم ـ فقد بانوا عناجزين عما كانوا قند جنّدوا أنقسهم له،

> وهدا كاف لكي بُلُوي " لحسين" رمام فافليه ويعود لكن نصميمه الوثيق يفوده .. وقدره العظيم كان بناديه .!!

مار \_رضى الله عنه \_ بقطع الصحارى المسطّنة، محدرًا في مشعّه وكبد، أعوارها وتُحودها معالبًا لقُحها الصّارب كريح للسّموم، حسى بلغ مكانًا يُدعى "بطن الرّمّة" فحط رحاله، وضرب خدمه لبسترنج ومن معه..

ثم كتب لأهل الكوفة كنانًا بحرهم أنه في لطريق إليهم، وأعطى الكناب واحدًا من أصحابه هو: "قيس بن مسهر الصنداوي" وأمره أن بسيفه به إلى الكوفة.

ومصى "قسر"لسمله. بند أنه لم يكند ببلغ الفادسيَّة حتى لقبته قوات ابن رياد، فاعتقبيه وصحيته معها إلى الكوفه

وهنا نرى مشهدًا بطلاء لرجل بطل!!

فقد أمره ابن زياد أن نشرف عنى الساس من شرفه فصيره، ويلغن "التحسين"، ويعلن على الملأ أنه ـ حاشياه نيم حاشياه ـ كنداب واپس كذرب!!

ونظاهر أأقسن بالصاعة، وضعد منع الجارس إلى حيث أراد انس

مرجانة..

ثم ألمى على الحموع التي جمعوها وحشدوها بظيره وابستامة تسم صاح: "أيها الناس،

"إن "الحسين بن على" من خير حبق الله، فأجيبوه والصروه.. وإن الكداب بن الكذّاب، هو عبيد بن رياد، فالعبوه والعنوا أباه"..!!

هل تستطيع كل فصاحة البشر؛ أن بعنق عبى هذا الموقف بثباء أو إطراء، أو تمحيد..؟؟!!

کلأ

فلندق نظرة مُزدرية على ابن رباد؛ لنرى من أنبرل بنه موضف "قيس" العظيم من خزى وإذلال وسُعار..

لقد جُن كالكلب المسعور، وراح يلعن ويرجَم شياطينه لأسهم أمهلوه حيًّا حتى أكمل عبارته القاصمة.

ثم أمرهم أن يُنقوا به حدً من أعلى سور القصر، فقَدف به، حيث اندقّت عظامه وغرّبت حياته..!|(١)

لم يعلم "الحسين" بمصير "قيس" بعد..

ولقد استأنف سيره ومسراه حتى انتهى إلى مكان يُدعى ـ ررود ـ وهناك أبصر فسطاطًا مضروبًا، فسأل عنه فعلم أنه لـ "زهير بس القيس فأرسل "الحسيل" في طبيعه، فنشاقل أول الأمر، ثم دهيب إلى لقائم ضَحِرًا..

<sup>&</sup>quot;أهاكارواية باريجية أحرى تقول إلا صاحب هذا الموقف، هو "عناد الله بين بعظر" الجان "الحسين" من الرضاعة

وحبن لتقما، أَسُرُ "الحسين" إليه حديث، لم بكــد الرجــل يســمعه حتى تهلّل وجهه، وامتلاً غبطة ويشرًا..!!

ثم سارع فنقل فسطاطه إلى جوار فسطاط "الحسبن" وقال لمن كان معه من أهله "من أحبُّ ملكم أن ينبعلي، وإلاَّ فإنه آخر العهد بيننا"، ثم النفت إلى روجته وقال له، "أما أنب، فالحفى سأهلك، فإنى لا أحسب أن يصيبك بسببي سوء"..

وانصرف أفرناؤه عائدين إلى موطنهم، مصطحبين معهم روجته. ترى ماذا قال له "الحسين" حين ناجاه..؟ أ

هل وعُده يمنصب، أو مُغنم..؟؟

لو كان ذلك، ما سرَّح روجته، ولا قال للذين كانوا معه مُودِّعًا إياهم: "إنه آخر العهد بيننا"..

ثم بأيَّ مُعنم يُعِده "الحسيس" وقد جاءته الأنباء بمقبل رسُمه، وشراحة عدوما:؟؟

أغلب لظن أنه حدثه عن فصيته العادلة، ثم ختم حديثه معه قائلا: تلك هي القضية، فغيم إبطاؤك عن الحنة. ؟!!

ونابعت القافلة مسيره ، كاسبة هذا النصبر الحديد ، ومنتظمة رجالاً آخرين كانوا ينضمون إليها خلال عُبورها بقُراهم وخيامهم عَسبر الطريق الطويل ،

وبعد مستبرتهم من جديد، أنصروا فارسًا بثنار النفّع، ويطوى الأرض..

لقد كن رسول .. عمر بن سعد .. الذي أوصاه "مسلم بن عقيل" قسم مفتله بأن يرسل للحسين بخبره بما حدث، وبنصحه بالرجوع..

لم يبق في الأمر إذن شك ولا ريب.!!

ولم يدر في خاطر الحسن أدبي سردد، سل النصلي عزمه وواصل بيره..

كل ما هنالك، أنه أعلمي أولئك الذين تطوّعو النصرتية من رجال القيائل التي مرَّ بها خلال مفره.

لقد انضمُوا إليه على أمن النصر.. أما الآن في الأمل فيي الاستشهاد وحده..!!

ومصى في صحبة أهله، وحاصته، والنصير الحديد والعظيم "رهبر بن الفين"..

### \* \* \*

كان ابن زباد قد فرص حول الكوقه حصارًا مُحكمًا، فلا يحرج من أهلها أحد، مُحافه أن تنصموا لموكب البطل الفادم إلى الكوفه،

ولم بأذن لأحد من أعلنها بالحروج إلا إذا كنان ذاهبًا للحيح، شريطة ألا بكون يحب "الحسن" أو "النشع له..!!

وفي نفس الوقت، أطلق من وراء مشارفها وحدودها النعبدة طلائعه وسراباه، أمراً إياها أن تتربص نفافية أالإمام الحسين وإذا التقت سها إحداها احتجزتها حيث هي، ثم أرسلت بالحير لابن زباد،

وعد إحدى القبرى الرابصة على حدود العراق، التقبي ركب "الإمام" بإحدى تلك الطلاقع.

كانت تضم ألف فارس، تحت إمرة "الحر بن يزيد التميمي".

ولم يكد "الحسين" براهم قادمين نحوه، بنصب ون عرقبا من وقده الحر وقد بيست شفاههم من الظمياء حيى أمير فنياسه أن يستقبوهم

يالماء، فشربوا حتى رُوَّواً، ثم جلسوا في ظبلال حبوليهم.. وأدن مؤدن لصلاة الطهر، فسأل "أبحسين" الحرين بريد أنصلي بأصحابك وأصلي بأصحابي..؟

وأجابه الحر قائلا: أبل تصلي جميعًا بصلابك"

ومضى الوقت بعد الصلاه في حديث ويحاور.. ثم صلوا العصر حين جاء موعده، واستأنفوا بعد لصلاة الحوار قال "الحسير" لهم: "بي لم آلكم حتى أشلى كتكم، وقدمت على رسلكم،

ون أعطب مونى ما أطمئس إليه من عهد وميثاق دحلت معكم مصركم، ورب تكن الأخرى الصرفت عنكم .

ولكن - الحرين يزعد - أمن "الحسس" رضى الله عنه، أنه لا بدرى من الله عنه، أنه لا بدرى من الأمر شئا، وأنه كلف من أمبر الكوفة والنصرة - عبيد الله بن زياد - مهمّة محددة، هى انتظار ركب "الحسيل" حبى يحىء، تسم قبادته إلى ابن زياد بالكوفة..

ابن زياد بالكوفة..؟؟!!

يالهو، لا الدنيا حين بمسك بمقاليدها السِّفْنَة، وتُهنضُ فيها أفدارُ الكرام..!!

قال الحسين: "الموت أدبي إلك مما ترسد". !! ثنم أمر أصحابه فحملوا مناعهم، وركبوا رواحهم، ثم تعدمهم في المسبر منصرفًا عنى الكوفة، معيِّرا اتحاهه..

لكن "الحرين يزيد" أمر فرسائه فقطعوا عليهم الطريق.

وصاح به الحسين: مادا تريد..؟

قال الحر؛ أن تصحبني إلى ابن زياد،

قال الحسين: إدن والله لا أتبعُك..

وأجابه الحرُّ؛ إذن والله لا أدعُك..

وصاح الحسين: إنها الحرب إذن..!!

وهنا لانتُ عربكة الحرّس يربد قفال: إلى والله لا أربد قنالك ولـم أومر به، وإلى لأرجو أن يرزفنى الله فيث العافلة، ولا النلسى بشبىء مس أمرك. ولعد أمرت إن أن لعبنت ألا أفرفك حلى أخبر الأمير ابن زيباد، فإن رألت فاتحد طربقًا لا تُدجلك لكوفه ولا دردُك عله حسى يأسنا رأى الأمير"

ومضى ركب "الإمام الحسيل" يصرب في تلك الرقعة من الأرض، يبيامن، مرة، ويتناسر أحرى، وقرساك السريباد بقسادة الحرّ بدودون لركب عن البادنة كنما هم أن يدنف إليها وبدفعونه بحده الكوفه في رفق،

ولم يكد الرّك يبلغ "نسّوى" تلك القربة النبي قيل إنها كانت موطن النبي "يونس" عليه السلام، حتى براءى للهم من النّقع المشار، راكب يعذ السير ويطوى الرمال، ولبشوا مكالهم ينتظرون، فوذا هو رسول ابن رباد للحربن يزبد بحمل إليه كتابًا بقول قله أ. . أما بعد، فاشدد على "الحسيل" في المكان الذي يواقبك عنده كابي.. ولا تُنزله إلا بالعراء، في غير حصلي وعلى علم ماء. وقد أمرات رسولي ألا بفارق حتى تأتيني بإنفاد أمرى، والسلام". !!

وتلا ـ الحر ـ الكتاب ثم باوله "الحسين" فنبلاه. وأراد الحسين أن يسأنف سيره منحهًا صوب مسين ماء، فمنعه ـ الحر ـ الــدى كناب

تحاصره نظراب الرفيب الوقيد من عند ابين رياد.. عير "الحسيل" اتجاهه، وسار بركبه والفرسان عن جانبيه.

ولكن إلى أين..؟

لفد حشى الحراً أن تُقيب القرصة منه، فتصدري للركب السائر وأصراً على النزول حيث انتهت خطواته.

ونزل الركب من فوق رواحيه.

وألقى الحسين بصره على الفضاء الموحش حوله..

ثم سأل: ما اسم هذا المكان..؟

قالوا: اسمه كُرُّبلاء..

فاختفى تفاؤله وراء إحساس بالحزع، وبدكر دلك السوم الدى نحدث عنه من قبل. يوم كان "لإمام علىي" في طريقه إلى "صِعيس" فوقف على نفس المكان، وقال:

"مناء محطّ رحالهم، ومهراق دمائهم".

تذكرً "الحسين" المشهد كنه، فقد كان يومئذ مع أنبه.

وداب الوجود من حوله في لحظاتِ بأملِ حاره، صاهره،

كُرِيُلا مِن ؟؟ [[

ها هي دي سن تنوءة الأمس، وواقع اليوم، ومصير العدا! أيّ سر للقدر، ينْشُره ويطويه.. يُظهره ويُحقيه..؟!

وأيَّه حكمة إلهنة، تقود حباننا بين مطالعها ومعاربها مُدْعِنةً لقدَّرِها الحكيم، وتقديرها العليم..!!

لقد راح البطل يستعبد يتحواطره ذلك البوم، وبنك الواقعة، وتلسك النبوءة..!! وراح بهرُ رأسه المصيء في حركة منامّيه، كمن أدرك الحكمة وطالع المصير..

وارتسمت أمام مخاطره يحروف كبار اية القرآل العظيم:

﴿ قُل لُو كُنتُم فَيَى نُيُوتَكُم لَيْرَ الدِينَ كُتِبَ عَلَيْهِم القَتِلُ إِلَى مُصَاجِعِهِم، وليبلى الله ما في صدوركم، وليمخص ما في فلوبكم، والله عليم بذات الصُدور ﴾..

وبهص في قوة وطمأنيه، وراح بشارك صحبه في شدّ الخيام، فقيد أن للعقيلات والأخوات أن يسترحن، بعد ما أصباهُن لغوبُ السفر، ومشقّة الطريق.

وراح وهو يعمل، بردد في حبور وتهلُّلِ الله الله عن كنامه: ﴿ إِنَّ وَلِنَّيَ اللهِ الدي برلَّ الكتاب وهو بنولي الصالحين ﴾..!!





## الفصل السادس





## الماسساة والعظمسة









وكان اليوم، غُرَّة المحرم..

والعام، الواحد والسنين للهجرة.

والمكان، كربلاء. على مقربة من تهر القرات..

وفيل أن نبلغ البوم العاشر من المحرم.. موم الواقعة الرهيبة، والمهيئة، يوم الآلام، والمجد، يوم الفاجعة، والبطولة.. يوم المأساة، والعظمة..

صل أن نبلغ هذا لبسوم، عليسا أن نسايع الأحداث لنسي مستفته، وكانت جزمًا من صميمه.

إن ابن رياد في الكوفة نعمن ليل نهار في إعداد ضربته الآثمة لتي بلهثُ ورا معا روحه المظلمة المسعورة..!!

وها هو ذاك، بختار فواده للمعركة، ويحشد المفابلين..

وحين يرى الناس بهربون من الانضمام لحيشه، بلجا إلى طريقته في معالجة العصبان، فنجمنع أهن الكوفة أمام فصيره، ثنم بناتي بناحد لمصربين عن الاشتراك في حشه فتأمر بصرب عنمنه، ثنم بلمني براسه لبتدرج عنى الأرض أمام الناس الدين بفرعهم المشهد، فيقبلون علني طاعته كارهين ومكرهين..!

وتدكّر ابن رباد أن لدبه جسًّا محهّرًا، بوامــه أربعـه آلاف فارس، كان قد أعده نحب قباده ـ عمر بن سعد ـ نمحابهه ثورة الدُّبْدم في أرض هَمذان.

كما كان قد عنن \_ عمر \_ هدا واليًا على الرى. قدعاه إليه وأمره أن يخرج بحيشه إلى كربلاء.

واعبدر عمر بن سعد، فرارًا من أن نتلبوث نفسيه ويبداه بحريميه لا يطبقها ضمير به مُسُكةً من رشاد..!!

لكن لطاغبه هدده بحرمانه من الولانة التي كان بطمح إليها وبعزله عن الجنش كله، قصعفت مفاومة الن سعد وغناب رُشنده، وقبل القنام بالمهمة البشعة، وسار يجيشه إلى كربلاء..

وكان مستشار ابن رباد لهذه الحملية الناعبية، مسلَّخُ شائه الحسق والخُلق، اسمه شِمْر بن ذي الجون،

رجل مدحول الإسلام، انشقّت عنه الأرص بعنة في الأيسام الأولى لفتنه البخوارج الدين تاصبوا الإمام علبًا لعداء.. فأدلى معسهم بدّلوه، عاملاً لحساب بفسه الخسفة، أو لحساب فوة خفية شِرِّبرة.

ومن تلك الأيام، وهو يكبد للإسلام، ويُحرُّب في صفوف متخفيًا وراء دلك القِدع المشوه - فناع انتمائه لنحوارج وتسلله بمبادئهم إلى أغراضه المنكرة وأعراض الفوى التي بعمل لحسابها!!

ولقد نفث في روع ابن زياد أن هــذه فرصة عمره، إذا استطاع أن بجهز على "الإمام الحسين" ونقدم رأسه هديه لسنده بزيد..!!

بعن الآن في اليوم الشابي من المحسرم وقيد وأفي كرسلاء ـ عمرين سعد ـ في حبشه المكون من أربعــه ألاف فارس، كمــ دكرســا

من قبل،

ولقد عمكر هناك على مقربة من معمكر " لإمام الحسين" المدى لا يزبد عنى اثنين وسنعين من أهنه وأنصاره والندأ عمر بس سبعد مهمتيه باختيار أحد رحاله واسمه قره بن سفيان الحنظلي، آمرًا إناه أن يدهيب إلى "الحسين" رضى الله عنه، فسأله: لما دا جاء؟؟

وأجابه البطلاء

إن أهل هذا المصر \_ يعني الكوفه \_ كتبوا إلى بدكرون أنهم لا إمام لهم، ويسألوسي القدوم عليسهم، فحسن إليسهم.. وفي ، لطريق علمت تكوضهم، فأردت الرجوع، فمتعسى الحريس يزيد، وساريي إلى هذا المكان ..

وفرح عمر بن سعد، بهذه الإجابة التي أتنخت صدره إد رأى فيها بادرة لإمكان الوصول إلى حل سلمي يتحبه من خوص قسال بنمسي ألا يُطوُّق عُنُقه بأوزاره الثُقال..!!

قبادر بالكتابة إلى طاعبه الكوقة، الذي أجابه على المبور تكتباب بقول قبه. "قد تلعني كتابك، قاعرض على الحسين البيعية ليزيد، فإذا بايع ومن معه فأخبرني وسيأتيك رأيي ..!

وعرض ابن سعد كتاب الطاعبة على "الإمام الحسير" فكان جوابه: لا أجب ابن رباد إلى دنك أندا، وإن يكن الموت فمرحبًا به"..!! ويرسل إلى أميره بسرد "الحسين" فلكتب ابس زماد إليه أامسع الحسين وأصحابه الماء، وحُل بنهم وبيئه حسى لا يذفوا منه حسُّوة، كم بعلوا بالنفى "عثمان بي عمان" رضي الله عنه..!! يا للفجَّار حين يتوقَّحون. أأ

تُرى هل سأل ابن زياد بعسه: أبن كان يوم منع "عثمان" الماء..؟؟ وأين كان الحسن والحسين وأبوهما الإمام"..؟! أما هو، فكان جيفة بتنقل في مرابع الإثم..

وأما "الإمام". ومعذرة إلى الله عن هذه المقابلة التي تلجاً إليها مضطرين.

نقول: أمّا "الإمام" فقد كان يحمل قربه الماء على كاهله، ويخوص بها بين الثوار مقتحمًا صفوفهم، متحديًا حصارهم يدودهم ويدودوسه، ويدفعهم ويدفعهم ويدفعهم أنفد الماء ولدفعهم ويدفعونه، حتى سقطت عمامته من فوق رأسه وحتى أنفد الماء إلى الحليفة الظمآن!

أما "الحسن وأخوه الحسن" فقد كنا هساك بنامر من أبسهما، بحرسان الخليفة ويذودان عنه عُوادِي الثوار.

ولفد جُرحا، وسال منهما الدم. ورغم مسلط مس طافية وجهد؛ فإنهما لم ينحُوا بعد استشهاد "عثمان" رضى الله عنه من لوم أبيهما لشديد، بل ولطمهما بيديه، وهو نصرخ فبهما.

"لماذا لم تموتا دونه"..؟!

والآن، يزعم هذا الغزُّ الكذوب أنه يشأر لعثمان، ولا يشورع عن تخاذ ذكراه وسلة دبئة يبرد بها وحشبة وحرمان أنناء الرسول في ننك الأرض القائظة من شربة ما مداً

\* \* \*

وعاد الحوار بين "الإمنام الحسين" وعمر بن سعد، فاستمست الحسين" بموقفه في رفض مبايعة يزيد، بقول "عفيه بن سمعان" وهو أحد اثنين من أصحاب "الحسين"

خلصا من المعركة:

"صحبت "الحسس مس المديسة إلى مكنه، ومس مكنه إلى العراق.. وسمعت جميع أحاديثه حتى يوم مقتمه.

قوالله ما راد على أن قال لهم دعوني أرجع إلى البلد الذي أقبلت منه، أو دعوني أدهب في هنده الأرض العربصنة؛ حتى بنظر ما يصبر إليه أمر الناس، قلم يقعلوا "!!

هو إدن لم يعرض كما نزعم نعص الروابات الدحلة أن بذهبوا ينه إلى يزيد قبضع يده في يده..

هدا تحریف واضلح.. وإلاً فعلم إذن كان مساعله على أن بقلول بلسانه: بایعت پرند، فیلفش حش این زیاد، وسنهی كل شیء..؟!

لقد رفض الدهاب إلى الكوفة للفء ابن زياد..

ثم رفض طلب ابن زياد، بأن ببايع يريد.،

وما هو دا الهول يحط به وهنو صنامد، يرقبص الإدعان لعصابة النعى والإثم في عزَّة المتقين، وإباء الأكرمس. !!

وصاق صدر ابن ردد بصمود البطن، ففرع إلى مستشره الربيم شمر بن دى الحون، فأشار عليه أن نفسو عنى ـ عمر بن سبعد ـ في خطابه، وبأمره أن بجيء بالحسين ومن معه إلى الكوفة عنوة، فإن اينوا، فاتليهم حتى الموت..

وبلمح شمر، المملئ بعدًارة ، لبعس وحنث الطويه.. يلمح في دلك الحوار الدائر بين "الحبيل" وعمر بن سعد بادرة قد تُقصى إلى مهادئه أو نعاهُم الأمر الذي لا بُشيع لَهمَه الخيبث إلى التقوييس والتحريب اللذين بعمل لهما عبد زعم الإسلام وادّعاه، !!

هاك هداه تمكيره الخبث إلى أن ينقل ينقسه إلى أرض القتال، ليبولي إصرام البار، إذا هي ليم نُصيرم نقسها وليصل بالمعركة يعبد شُبونها إلى الغرض الذي يريد ..!!

وهكذا افترح عنى اس زباد أن بحمل كنابه بنقسه إلى قنائد جيشته عمر بن سعد، وينفى هناك عينًا لابن رباد ورقبً، ومفائلا أبضًا .

واشترك مع أميره الطاعيه في صناعة كنابه إلى ابن سعد، ثم هُــرُولُ به إلى كريلاء،،

من عبد الله بن زياد مبر لكوفه والنصرة، إلى عمر سسعد، وإنى لم أبعنك إلى "الحبين" لتكُفُّ عنه، ولا لنكون له عسدى شقيعًا.

ادُعْ الحسين" إلى ما أمرتك، فإن نزل وأصحابه عنى الحكـم مسسمين، فابعث بهم إلى وإن 'يـوا، فـازحف عليـهم حتى

تقتلهم وتمثل يهم.

ويعد أن يُعتل للحسين أوطئ ، لحسل صدره وظهره . فرن مقب لأمرتا ، حزب ك جزاء السامع المطيع .. وإن أبيب فاعترل جندب .. وحل يسن شمر بن دى الحون والعسكر والملام "..!

لم بكد عمر بن سعد، بنلو خطاب أمسره حسى أدرك منا ورا هه من كيد ابن ذي الجون، فعال له:

"لفد أفسدت علينا أمسراً كنا ترجيو صلاحته، والله لن يستسلم الحسين أبدًا"..

وأجابه شمر: "أمنص لأمر أمرك وقابل، أو فحلُ ببي وس الحند"..

ومره أحرى، غنب ابن سعد على دينه، واستسلم لأطماعه وهواه، فرضي أن ينقى فائداً الحملة رجيمة، وجيش ظلوم!

وضُحَّتِ النوايا إذن، أمام "الحسين ..

إنهم يريدون إدلاله، أو يريدون حياته.

أما المذلَّةُ؛ فالمماتُ دونها!!

وأما حياته، قليس هو أول من يحود بها في سبيل الحق من آل بينه العظيم، ولن يكون آخر من يحود بالحياة منهم..

الصعب في الأمر، أنهم لا يريدون أن بقاتلوا قتال الشرفاء، بل ولا قتال الآدميين!

إنهم لا يصعون بمواجهته في أربعة آلاف قارس، بسما كل الديس معه من أهل وصحب، اثنان ومسعون لا غير..

أجل ، إنهم لا بصعبون يتقوشهم العُدديُّ الساحق، فبخُوسون في صعارٍ ولؤم، بننه وبيس الماء، وهيم يترون منن وراً ءه في الحينام منن ميدات، وأطفاب، ومرضى!!

لقد حاصروا الطرب إلى لشربعه يحمسمانه فارس وحمَّب المرّب المرّب المرّب المرّب المرّب المرّب المرّب كان أخوه "العباس بن على قد ملاها من فسل عسوه، وفيل أن يُضّري حولها الحصار.

ولعد بصبر "الحسين" ويصبر رجاله على الظمأ إلى حيس، ولكس الأطفال والسوة الدس لم بعد أطاق مشهدهم وهم بتربحون تحب وطأة الظمأ العاتل!! ماذا يصنع البطل لهم..؟!

رى هل أسف عنى خروجه من مكة إلى حبث هو الآن.؟ إن المؤمس لا يأسفون عنى حطر، ولا تجرعون من قدر.. ولعلّه قد أسف لشيء واحد، هو أنه لم سسمع لنصح ابن عمه "عبد الله بن عباس " للا بصحب معه الحرائر والأيناء. ومع هنذا ف لله الأمر من قبل ومِن بعد!!

ولسوف يصدر على واجمه، وتعانق مصدره بما عرف عن بنته الكريسم من رضًا وثبات وولاء..

مكد وقيف ابس الرمبول الأكرم، وقف ابين "على" لبطس، و "فاطمة" لزهراء الموقف اللاثق به، والمقدور له.

كان يستطبع أن بحادعهم، والحرب خدعه

بل كان من حقه لو شاء أن بديع بليناته، حتى إذا عباد يأهمه إلى مكة واطمأن على سلامتهم، حتى البيعة وألقى بها إلى النراب، وله مين دينه في مثل ذلك رُحصةُ سجلها القرآن في يعض آباته فقال:

﴿.. إِلاُّ منْ أكره وقلله مطمئن بالإيمال اله.

ولكنه سليل بنت، ليس من طرازه سنوله وايس رجال لا يركسون الرّحص، بن يعانقون العزائم أأ..

إن عافية المعركة لواضحة مقروءة. فاثناك وسنعوت، لن يُهرموا سل يعلنوا من أربعة آلاف فارس ضربوا حول القلّم الصامدة أبشيع حصار. إنه لا أمل في النصر،

ولكن، أيّ نصر هذا الذي لا أمن فيه..؟ النصر العسكري في معركة عبر منكفئة..؟؟

لبكن ذلك، فأين النصر الآحر، الأعطم، والأكرم، والأبقى .. ؟
النصر الذي يتحقق ويتمثن في بدل الحدة من أجل الواجب...
وفي إعطاء الفدوة بروعبه الثنات. وفي إصناءة ضمير الحياة

بجلال التضحية..؟!!

هدا النصر، هل فقد "الحسيل" الأمن فيه؟؟ لا. بن لقيد بحشدت فيه كل آماله وأمال الدين معه، ومن نم بشئث وبشئثوا به في وله عظيم، وراح يفاتل ويقا بنون في سبينه على نحو بحل عن النظير .!!

وإنا لنظم يوم كرنلاء ظلمًا كبيرًا، حين نظبه مأساة لا غير وفاجعة لا أكثر.. وينخده ماسة لاجترار لأحزان والآلام.

لا.. ثم لاء يا رجال!!

إنه مأساة وفاجعة إذا نظرت إلى الشكل الخارجي للمعركة، قرأيسا السُّقلة الأدعناء ينتصبرون. ورأينا الوحشية المحرمة تمثلك بأبناء الرسول ﷺ.

لكنَّ يوم كربلاء لس مأساة وقاجعة، إذا تقدنا بيصائرنا إلى جوهره التصير، قرأبنا عظمة الثبات، وروعة التطولية، وعيزه الإيمان، وجبلال التصحبة، في مهرجان لنحق، هيهات أن تكون له نظير. !!

وستكون لنا إن شاء الله وفقة مع هذا المعنى الحليبل الحب لد في القصل القادم من الكتاب.

أم الآن، فإن علينا أن نسارع إلى مكان المعركة الألبمة والعظيمة؛ فإن ساعاتها الحاسمة تقترب..!!

نحن الآن مع اليوم الباسع من المحرم، وقد ولَّى نبهاره ودُلِف لبل جديد!!

ولقد أخذ جيش ابن زياد يتحرك للوثوب..

ورأى الحسين تحرك بهم، وتذكّر واجدٌ لابد من أدائه قبل أن يبدأ القتال. هنالك أرسل إلى فائدهم عمر بن سعد ـ طالبا إرجاء المشال إلى عد.. وأحابه ابن سعد إلى ما طلب.. ولعلّه ظن ان وراء هذه الرعبه فين الإرجاء عزمًا على طلب السليم وعلى بنعة يريد!!

ترى، لماذا طلب "البطل" إرجه والقتال..؟؟

هن لِيُدبر خواطره من جديد حول موقفه؟

هل افترب التأس من عومه، فأراد أن بفكر مع نفسه في التحيث على محرج يوفيه و صحابه ما استظرهم من هول ؟

كلا، لم بكن لشيءٍ كهذا أي وجود في روع الطل، ولا في تفكيره.

فهو قد وطُن نفسه على المنوب من أولى سناعات المؤامرة التي بدأت مع طلائع جيش ابن زياد،،

وهو لا يعرف حيارًا ، بين أمرين ، ثانبهما خدلان الحق ويبعة يزيد!! إن أمامه طريقًا واحدًا ، ليس لمثله أن يسئك في هذه القصية سنواه ذلكم هو سنيل التصحية بالحياة ، ولو أمكن؛ فيألف حياة ..!!

إنما طلب إرجاء القتال إلى العد؛ لأنه عظيم جندً عصيم.. ليس لعظمة نقسه منهى، وليس لنَّل روحِه حدود!!

انظروان

عندما اسباب له شحبه المعركة أراد أن لدفيع حياليه وحدها زُلُقي لها وتُربانًا..!!

لم بشبأ أن بدفيع لسبوف النعني حبيباه أنصبياره الحمسين، ومعهم الأشيبال والرجال من أهليه وأبنائيه، بعيد أن بعير الموقف بالنسبة لهم،، لقد حرجوا معه على حساب أن الكوفة في انتظارهم، ليبدأوا مسهو وبها مفاومة مشروعة، بدُخصون بها صلال حاكم الشام، ويسدرأون بها عن الإسلام خُبُثَ بني أمية.

لكنهم فوجنوا بالكوفة تسظرهم بوجه آخر كالح وعنوس.. فرسل "الحسين" صرعوا واستشهدوا..

والألوف لتى أعطت بيعتها لمسلم من عقبال، تسدُّدتُ واختفت كالجردُان..!!

ويدلاً من أن بحد البطيل في استفاله كتائب الحق من شبعته وأنصاره، وجد عصابات النعي بنظره بالعدر والمدياء !!

إذن الموقف قد تعبر بالنسبة للذين معه من أهل وأنصار،

ورث لم بكن قد تغير بالسنة له، ولمنا وطُنن عليه إراديه، وعرمه وضميره

وهكذ، طنب إرجاء القبال؛ ليجعل أهله وأصحابه في حِلٌ من كسل التزاماتهم تِجَاهه..!!

وهكدا جمعهم في الليل، وقال لهم بعد أن حمد الله و أشبى عسم: ".. أما بعد، فإنى لا أعرف أصحابًا حيرًا من أصحابي ولا أهمل بيت أبرً، و وصن من أهل بيني.. فجزا كم الله خبرًا، فقد يرزُّنم وأعَنَّم..

وإنكم لنعلمون أن القوم لا بريدون عبرى.. وإنّ يومى معهم عد..!! وإنى قد أدنت لكم جميعًا، فانطنفوا في غيير حبرح لينس عليكم منى ذِمام..

هدا هو البيل قد عشبكم، فانطبقوا في سواده قبل أن نطلع السهار، والتَّجوا بأنفسكم".. من لمثل هذا لموقف المعجز، مثل ابن على وحفد "محمد" الله ؟؟!

س، يا رجال..!!؟؟

وهو لم تقلها الأهلة وصحبه استدرارً العطفهم، فماذا العلى عطفيهم في هذا المقام؟؟

إنما كان يعنى نماما كل كلمه فالها كان بعنى بمامًا ألاً بحمَّتهم مسئولية الموقيف البدى احتاره، والنهول البدي فيرز أن يُواجهه في استبسال!!!

تُرى، هل بنفيس الأهلل و الأنصبار رأبه هندا، وتوجيهه؟ كلاً -ولماذا ..؟؟

لأن العظمة، ولأن النظولة كان فسى دلنك النوم على موعدٍ منع مؤلاء الأيرار حميعًا فتنائبا وكنهولا، لتحقف بنهم أروع مشاهدهما، وأسمى أمحادهما..!!

من أجل ذلك، لم يكبد البطيل بمبرغ من كدماتيه، حنى تحولوا جميعًا إلى أسود تزأر بالكلمات، وتشرق بالدموع!!

صاح أخوه لأبيه "العناس بن على":

"معاد الله و، لشهر الحرام ومادا بقول للناس إدا رجعنا إليهم؟؟ نقول، بركيا سنديا و بن سنديا عرضًا للنال ودريئةً للرماح، وحررًا للسباع،، وفررنا عنه رغبة في الحياة؟؟!!

معادً الله.. معاد الله.. بل بحيا بحياتك ، وبموت معك"..!! وصاح بمثل ذلك"بيو عميل" و "بيو جعمير" ونفيدم لينيه "عنبي بس الحبين" ـ. فتي لم بتحاوز سنّه التاسعة عشر، !!

وسآل أياه:

"ألسنا على الحق يا أباه؟؟"

قال الحسين:

"بلى، والذي أنفُسنا بيده.."

قصاح فتاه ، لعظيم:

"إذن، والله لا نُبالى"..!!

ومن أصحابه وأنصاره، قام "زهير بن القبن" يرأرُ وينادى:

والله، لوددتُ أن أقتلَ ثم أَنْعَث.. ثم أقبلَ ثم أَبْعث.

مكدا أنف مرة، أكون فيها رِدُّءًا عن حياتك وحياة هؤلاء الفتيان من آل بيتك أ..!!

وتلاه "مسلم بن عُوسَجة الأسدى":

"أنحلُ تتحلَّى عبك، ولم بعُدِر إلى الله في أد ء حفك؟؟

أما والله لا أفارقك حنى أكسر في صدورهم رمحمي وأصرمهم بسبقي ما ثبت قائمه بيدي..!!

ولو لم يكن لى سلاح، لفدفتُهم بالحجارة دوسك حتى أموت معك"!!

وقام آخر.. وآخر.. وآخر..

هَنُوا جِمِيقًا تُعطون أمحد ببعة في باربح النصحينة و نصداء البعلة على موت مُحفق ، فليس هناك لما دون الموت أدبي احتمال!

ألم أهن لكم: إن العظمة والبطوله أرادتا أن تجعلا من دلك السوم مهرجانًا وعيدًا ..؟؟!! لقد ارتفع الأنطال جميعًا إلى مستوى الموقف المحبد، الذي مسجعلون منه درسًا لأجيال الدنيا كله في الولاء الساهر للحق، وفي التصحية الشاهفة من أجله. وهناهم أولام، بعنودون لمصاريبهم وحيامهم. يتهيأون للفاء الغند بالصلاة والانتهال ويشتخذ سيوفهم، ويَرْى منهامهم، وصَفّل رماحهم أأ..

ومِن طريفُ ما حدثُ في ليلنهم تلك، أن "نافع بس هلال التحسي" رضى الله عنه وعلهم أجمعين، قصى شطر ليله في كتابه اسمه على سهام تبله، إمعانًا في طلب المثوبة والأجر. وإمعانًا في السخرية مس الخطر وإمعانًا في الترحيب بالموت.!

وطلع الصياح.. وأقبل اليوم المشهود. العاشر من المحرم!! بدأ البطل يومه المحيد يصلاة القجر.. أمَّ فيها أهله وصحبه،

وطلعت الشمس على سبعين، أو اثبين وسبعين يطلا في جانب، وأربعة آلاف ذئب في الجانب الآخر.

ووقف "الحسيس" يعشى رجاله.. فحمل "رهير بن القيس" على المسمنة . و"حييب بن مظهر" على المسرة وأعطى الرابه حاه "العباس بن على".. وتقدم شباب آل الست، لبأ حدوا مكانهم في الصف الأول فدفعهم عنه الأنصار قائنين:

"معاد الله أن تموتوا وبحن أحياء، نشهد مصارعكم، بل نحل أولا، ثم تجبئون على الأثر"..!!

وهكذا وقفوا في الصف الثاني وراء القائد والأنصار وفي الجانب الأخر وقيف عمر بن سعد ليعني جبشه، وينظم ميمننه وميسرته. باويْحهم.. ألا يُحجلون؟؟!! أربعة آلاف، لاثنين وسبعين.؟؟!! وفي سبيل ماذا ..؟؟

في سبيل باطل يرونه رأى العين، وفي سبيل أكذوبة صغيرة اسمها ــ يزيد ــ وجريمة منكرة، اسمها ــ ابن زياد ٢٠!

ومِن عجبٍ أنهم كما يحدثنا الناريح، خرجوا لحريمتهم تلك بعد أن صلّى بهم قائدهم صلاة الصنح، !! أصحيح أنهم صلوا، وقرأوا في آخر صلاتهم:

"اللهم صُرَّ على محمد، وعلى آل محمد..؟!"

دن ما بالهم يُنفتلون من صلاتهم ليحصدوا بسيوفهم الآثمة آل محمد .. ؟ الكم كان "مافع بن هلال البُجَليُ" صادقًا وهو مقول لابن ذى البحوث الشقى:

"والله لو كنت من المسلمس، لعظم عليك أن بلفي الله بدمائيا.. والحمد لله الدي جعل منايانا على أيدي شرار حلقه"..!!

أجل، الحمد الله. فتلك مزية الأحرها القدر للحسين وأصحابه م أن يجيء مصرعهم المقدر على أبدى شرار لا يُعبهم الله لهم وزئا في لدنيا ولا في الآخرة.

فلكمْ بشُق على الأنفس المؤمنة أن تجيء مناياها على أيندى قنوم خِياراً!

أتذكرون كلمات أمير المؤمنين "عمر بن الخطاب" رضيى الله عنه عندما أفاق من غشبة الطعناتِ الغادرة التي وجهها إليه وهو يصلي، أبو لؤلؤة المجوسي..؟ لقد تهلل وحه عمر "حين عرف هويّة فالله.. وحَمِد الله كثــبراً، إذ لم تحته الصربه من براً نفي وجاءت من دلك المحوسيّ الزييم..!!

ومن الحصوظ الوافية للحسيس وأصحابه أن حصومهم في سك المعركة كانوا أشراراً من الرأس إلى الفاع، وليم بكس فيهم حير واحد، ولا براً واحد بمكن أن تشكل وجوده بينهم أصارة احتجاج أو علامة استفهام..؟!!

\* \* \*

أوشك القتال أن يبدأ..

ولكن قبل أن نتقذف أول سهامه، وقع حادث عجب...

أنذكرون "الخرين بزيد النميمي" فأند الطلبعة التي أرسلها ايس رياد من الكوفة.، والذي النقى بركب "الحسين" واضطاره لسنزول في كربلاء، ؟؟

إنه لم مكد يرى القت ل عدى وشك السدة، حتى أحس فداحه الحريمة التى سلوّته، ويشاعه الورر الدى سبحمله، وظيلام المصير الدى سبكون له عبد الله، فحرح بحواده من صفوف فرسانه، وافترت مس فائد الجيش ـ عمر بن سعد ـ وصاح به:

- أمُقاتلُ أنت ذلك الرجل ٢٠

قال این سعده

منعم والله ، قبلاً أيسرُه أن بينر الأبدى، وتطوَّح الرؤوس!! قال الحُرِّ؛

- أوّلسنم باركبه يرجع إلى حبث أسيء أو بصبرت كما قال في

## الأرض العريضة..؟

قال ابن سعده

ـ لو كان الأمر بندى لفعنت ، ولكن بن رياد يأبي دلك . .

فصاح "الحُرَ" وهاو يدفع جنواده بحاو صفاوف الحسين (إدنْ، فقاتلنَّى معه)..!!

ويزل من قوق حواده، يعابق "الحسيل" ودموعيه تتصحُّر مي ماقيه، ويقول له: ـ

قد كان منى بالأمس من كتاب. وقيد استتان ليي حقيك، فحنت ك أفتديك بنفسي.

أفترى في ذلك توبةً لي مما صنعت "..؟

وأجابه الطل، وهو نضمُّه إلى صدره البيل:

إنها خير توبة، فأبشر.. فأنت الحرُ في الدنيا.. وأنت الحرَ في الآخرة إن شاء الله"..!!

وكما صنع "الحرس يزيد" صنع بطن آخر، هو "يزسد الكندى". لقد غادر مكانه في جيش ابن زياد، ويصق عليه، ثم انطلق بعدو بحسواده إلى جبهة "الحسين" العظيم..!!

\* \* \*

و لآن ..

أتنصيرون ذلك السهم الذي انطلق بمرِّق النهواء فيني الحدة "الحسين" وأصحابه؟؟

إنه السهم الذي قدفه \_ عمر بن سعد \_ قائد جبش ابين رباد معلبً بدء القتال..

وتلاه على الأثر، يروز صف من رجال ابن سبعد بطلبون المساررة. ومن صفوف الأبطال خرح إليهم أكفاؤهم الأشداء..

هدا "عبد الله بن عمر الكبي" . مؤمن من الكوفة لم يكد يعسم باحتجاز " لحسين" عبد كربلاء، حبى اصطحب زوجته معه وشبد إليه الرّحال.

ها هو ذا يوفِّي لله بيعُه ..

وها هو ذا ، يخرج إلى مبارزه، فيصرعه من فوره ،

وكان استهلالاً باهراً، أطار صواب الآحرين، فهحم عليه الشباطين المرَقة حيث ضربه أحدهم بسبقه فطارت كفه في الهواء. لكنه انتنى على ضاربه قصرعه في لحظة ..

وتكالب علبه أخرون، تنكّبروا حتى لِشُهو المبارزة وقواعدها، الاسيما حين رأوا أن جميع مُبارزيهم صُرعِو، بأيدى الديس حرجوا إليهم من أنصار "الحسين"،

ولم يتركوا لرجل إلا عنده أيصروا قريقً من أصحابه بقنوون منهم يسيوفهم المشرعة . عندئذ ولوا عنه، وهو مُثّحن يحراحه

واشراً بمن وجنه من بعبد، فيصرت به، وانطلقت نُهرول إليه حامية بُهمناها حربة طويلة، حتى إذا يلعمه راحت بحيضه بس ذراعتها ليسهض قائمًا وهي تقول له:

"فداك أبي وأمي..

قا تِلُّ دونَ الطينس من ذُرية محمد ﷺ أا

لكنه يصبح بها ، ويصرع إلنها كي نعود إلى خيائها ، فإذا هي تُلْعِيع يصوتها الواثق: لا، لن أعود.. ولن أدعَث تذهب إلى الفردوس وحدك"..!! ولكنه يزحنف بجننده المُثّخين، ويدفعنها أمامنه نحنو الخينام فتستعصى عليه، وتستميت دون الرجوع.

> ويلمح "الحسبى" المشهد من بعيد فباديه: "جُزيتُم عن أهل ببتي خبرًا"..

ارجعي يرحمك الله، فليس علمكنَّ قتال".

وآئدُ لا عير، تمتثل وتطبع، فرسها لا تستطبع لأمير ابن الرسول عصبانًا!!

ويستأنف "عسد الله بس عمر الكلسى" رحفه فوق أرض جاشت بالصراع، ضاربًا بسيفه داب اليمين وداب اليسار، حسى غماضَت حياته تحت وطأة الهول الذي كان جسده قد تلفاه..!!

ومرة أخرى، تندفع إلى أرض القتال روجته التي صمّمت على ألا يذهب قبلها، وألا يذهب دوبها إلى الجنة. وراحت نبحث ببن جثث الشهداء حتى وجديه، فجنست بحواره تُنَحَّبه بحناسها، وتضمّمه بكيب بها، وتقبّن الحراح التي رصّعت جسسده وهي تصيح: "هنيك لك الجنّة"..!!

ثم ربصت إلى جواره، وبدها على مقبض مسيقه، لتحرس جثمانه من الوحوش الذين كانوا يعودون إلى الشهداء، ليحتزوا رءوسهم!!

لكن الشقى الزنيم - شمر بن دى الحون - أنصرها ، فأمر واحداً من شاطيته عافلها من الخلف وهشم رأسه ، وهكدا لم بحرم من صحبة زوجها إلى القردوس الأعلى . !!

البحمت الحبهبان البحامًا رهبنًا .. ورأى جبود رساد كنثرة الفسى الدين يسقطون منهم رغم كثرتهم الهائنة، فجُنَّ جبوبهم، وهجم فُرسابهم في ضراوة..

ويرر لهم فرسال "الحسيل" الدين لم يكونوا أكثر من اثنين وثلاثن فارسًا، فدمُروا هجومهم بدمبرًا، وجاوروا بدفاع إلى الهجوم في سرعه ماحقة، وأحاطوا بفرسان ابن زياد، ثم مرقوا دا حل صفوفهم بطوّحون برءوسهم كالذباب!!

وسُقط في يد قائدهم عروة بن قس" فنادى "عمر سامعد" من فوق صهوه جواده، كي ندركه بالرماة!! وأمر "أبن سعد" جنشه فتفدم بأجمعه، ينقدمه خمسمائة من الرّماة.،

وكُبُّر "الحسين" بكبيرة هـزُّت الأرض وبنادت زلراليه ، وانفيدَ ف يصرب بسيقه ، فكأنه قدر ، لا رادً لأمره ، ولا مهرب من حُكمِه!!

كان يشدُّ كاللبث على عربم فيصرعه.. ثبم ينصبر "حير في طريفه سبقه العادر إلى بعض أصحابه؛ فينشى إليه كالصفر ويُرديه!!

وحلُّ روحهُ العلاَّبِ في أفئدة أصحابه، فاشتعل حماستهم، واتُعبد مُضَاؤهم واميلاَت أفئدنتهم المؤمنة عربُّ وشوقًا، وراحوا بصربون ويقاتلون، في استبسال عظيم.

كانوا كلما قبلُ عددُهم بوقوع الشهداء منهم، ازدادو إددامًا وقوم لكأنما كانت أرواح شهدائهم تستأنف بعبد الطلاقيها مين أجنادها ، تضالها وقِتالها ..!!

لم بكن أصحاب "الحسين" بتعجُلون البصر؛ فما أبعد البصير عين قوم نقا ننون في مثل ظروفهم ويمثل عددهم إنما كنابول يتعجَّلون الحنية؛ إذَّ ليم تكن لدينهم ريب في أنها المُنتهى والمصير..!!

وركز رُماءَ الأعداء ضربابهم على الحباد النبي يمتطيبها فرسان "الحسين" فعقروها جميعًا..

وهبط الفرسان إلى الأرص ليقاتلوا مع إحوانهم.

كان كل بطل من أصحاب "الحسين" ببكا ثرُ عليه عشرات من جيش ابن زياد،

وهذه وحدها، نُربت كيف كانت ضراوه الفنال وعُظمة الاستشهاد!! ورعم ما كان لجنش الباطل من تعوق، فقد كان القسرع من نصبته وحده،

وليس هبك منا يصبور هنذه الحقيقية مثن إقداميهم على خرق المضارب والخيام التي كانت لأهل الحبس وأنصاره.

لقد أحرقوها؛ لبشعبوا بإطفاء تارها المندلعة بلك الفِلَّـة الصنامدة لقتالهم والمطوِّحة يرءوسهم.||

واشتعنت الحرائق عالية، فنادي "،لحسن" في ثبات عجيب:

"لا بأس.. اجعلوا الحربق وراء ظهوركم؛ فللا يستطبعوا اجتمار النار إليكم"!!

ونجا فُسطاط "الحسين" من الحريق..

وفي حصمٌ هذا الهوب الذي شكله الفسال الصناري الويسل، وقيف "البطل" يُقلّب وجهه في السماء!!

لقد كان بنظر مقدم عزيز لم يُخِسف قط موعده معه .. دلكم هو الصلاة..!!

أجُل. لقد انتصف النهار، وحاء منفات الظهر، وموعد صلابه. وللصلاةُ في ميدان العدل طريقة حاصّة وهكذا بددي "الحسيس" لصلاة الظهر ـ صلاة حرب وقتال ا

هل رأى الناس شيئًا كهذا، في جلاله، وجماله، وعظمته. ؟ حتى الموت ينوشه وينوش أصحابه من كسل جنانب، لا يعفس عنن واجب ربه، ولا عن فرائض دينه!!

ويَقرغونَ من صلاً بهم لبواصلوا جهادهم، وقد بدأ النصيف الشاني من النهار..

أيّ إعجاز كان هذا الذي حدث..؟؟

وكيف صمد اثنان وسيعون طيلة هذا لوفت لأربعة آلاف فارس، ورام.. وكيف ستظل بقبتهم صامدة حتى آحر اسهار .. ؟؟ أوكل هذا الثبات، يهبه الحق أنباعه وأشاعه .. ؟! أجل، وأكثر من هذا يمنح الحق ويُعطى..

\* \* \*

لقد أحاط الباقون من أصحاب "لحسس به يقا نلون مس حوله ويذودون عنه. وكل أمانيهم أن نواتيهم مناناهم وهم بين نديه، أو عند قدميه.!!

فهدا "حنظله بن سعد الشامى" يبادى أعداء الحق: "إنى أخاف عليكم يوم التناد.. فرياكم وفتل "الحسيل" فقيد حاب مَن افترى"..

ثم يثبت بن بديه كأنه جبل، لا ترجرحه عن مكانه عشرات السيوف والرماح الني اتخدته هدفً .. ويظل يقائل حتى يفع شهيدًا .. !!

وهدا "سيف الله بن الحارس وأخبوه مالك" يقبربان من الطل، ويعانقانه، ثم يقولان له:

" موعدنا الجنة

ويقاتلان معه ومن حوله حتى ندركهما الشهادة!!

وهذا "عبد الله بن عروة وأحوه عبد الرحمن" يحوصان في صفوف الأعداء ويُصُليانهم سعيرًا..

ويُثفّل جسدهُما بالطعن وبالضرب والحراح، فبقعان على الأرض حائرة قواهما.. ثم لا نكاد أعيبهم نقع على البطل يقائل وحده عشرات من الأعداء القساة حتى تنفيض فيهما من جديد عافية الأسود، ويتصرُّم بأسهما.. وينهضان من بين يديه في فيال مرير حتى يقع أجرُهُم

على الله شهيدين عظيمين!!

وهذا "موذب" و "عباس بن أبي شبيب" و "افع بن هلال النجلي" و "سويد بن أبي المطاع" وعشرات من إخوانهم المباركين راحوا يقاسون في جسارة وغبطة. كلما سقط أحدهم جريبخًا نهض فوق جراحه، وسبح فوق دمائه حتى يعود فيقاتن. ويقاتل في عزم شامخ وثبات مكين؛ حتى لحقوا جمعاً بإخوانهم الذين سقوهم أول النهار وثبات مكين و "عبد ألله بن عمر الكليبي" و "الحرّ بن يزيد" و "ويزيد الكندي". أولئك الأبطال الدين قاسل الواحد منهم وكانه جيش وحده. والذين أبلوا في المعركية ببلاءً يتعاظمُ كلل وصف وكل إطراء..!

وتقدم آلُ بيت الحسين..

تَمَدُم أَينًا ء الرسول ﷺ بحو مصايرهم العظيمة..

لم يُعُد الدّي يُضّبهم الظما التي الماء الدّي حرمهم مسه المجرمون.

بل الظمأ إلى الشهادة.. والشوق إلى الجنه!! لقد كانو في الحظاتهم المحيده تلك، يشمُون عسير جدمُ م الرسول الله .. وجدتهم حديجة.. وعسير حمزة.. وجعفر.. وعسى.. وفاطمة . فيدركون أنهم صاروا في الحنه على قُربِ دراع، فيطلقون بحوها في هُبام. !!

وكان أولهم انطلاقًا "عني بن الحسير".

فتيُّ لم يجاوز التاسعة عشرة من عمره!!

انظروا أأ

ها هو دا ـ في نصرة شنابه.. وربعان إهابه.. في روعـة بأسِنه وشنرف نقسه.. يتوسيًط حراب الأعداء وسيوفهم، وهو ينشد:

> أنا على بنُ الحسين بن على نحن وربِّ البيت، أوْلي بالنبي تالله، لا يُحكُم فينا ابنُ الدَّعيُّ

تمامًا ، كما كان يصنع من قبل جدَّه "الإمام على" حين كان يقنحم المعارك في عُنفوانه اللَّجِب، وهو بزأر ا

> أنا الذي سمَّتني أمي حَيْدُرَه كلَّيْثِ غابات، كريه المنظّرة أوفيهُموا بالصَّاع كبل السُّندرة"

ها هو دا ، ابن التاسعة عشرة، يعيد إلى الحناة مرة أحسري بطولات

جده العظيم،

ذريَّة بعضُّها من بعض!!

ويمضى، بُصرت ويُصبرت ، حتى تصيبه طعبة رميع، فيقيع على الأرض، وقبل أن يتجامل على جراحه ليبهض من جديد كانت عشبرات السيوف الباغية قد مزفت جسده العضّ الشريف!!

ويراه الحسين.. مجَّد الله الحسس - فبُسرع بحوه ويسرع معه شباب بني هاشم.!!

وفي رباطه جَأْش تُدهل كل حيَّ، حمسل النظس الله الحبيب، تيم سجَّاه على ذراعي واحد من بني عمومته، وأميره أن يدهيب به إلى فيطاطه.

ولا تكاد الطاهره البدول "زبنب بدت على "رضي الله عسه وأرصاه .. لا تكاد تنصر جثمان ابن أحمها حتى تعلُو زفرات أساها ..

أهذا الذي كان من دقائق معدوده، بملاً الأعين، شبابه، وبهاؤه، وسناؤه، ؟؟

هنالك انكبَّت على الأشّلاءِ لطاهرة الناضره، تُصمَّحه بدموعها وشُجنها..

وأثر في البطل مشهد أخته، فسار إليها بسيابها الصسر.. ويقودها في رفق إلى خيائها.

وعاد هو إلى ساحة القتال..

لم بكد هناك على أرض المعركة سوى أهل ببته.

أم أصحابه وأنصاره، فقد رحلوا جمعًا شهداء ممجّدبن..! ولقد استعتج آل البيت بفياهم العظيم "على بن الحسيل".. ومن بعده تقدموا جميعًا كالصقور الكواسِر.. ها هم أولاء إخوته لأبيه:

عبيد الله بن على بن أبى طالب. وجعفر .. وعثمان. ومحمد الأصغر.. وأبو بكر.. والعباس. يقذفون بأنفسهم وسط الهول، وأخوهم العباس يهتف فيهم قائلا:

"تقدموا ؛ حتى أراكم قد نصَّحْتُم لله ولرسوله".

فينقدمون إلى قلسب الجيش المستعور بسسوفه العاوية، ورماحته الباغية.

وكلما لمحوا خطراً يقترب من أخيهم البطل "الحسين" تنقوه بأجسادهم حتى سبقطوا جميعًا صرعي.. بيل قولوا صعدوا جميعًا شهداء..!!

وعلى ثراها تمددت أجسادهم الكريمة يسبقها جثماد "العباس بن على" الذى كان لبهاء طلعته، وتألّق شخصيته، يُلقُب بــــــ "قمر قريش"!!

> \* \* \* \* وتفدم أبناء "الحسين" وأبناء "الحسن":

أيو البكر بن الحسين.. وعيد الله بن الحسين.. والفاسم بس الحسن..

كما تقدم أبناء جعفر بن على بنس أننى طبالب: عَبَوْلَ .. ومحمد.. وعبد الله.

وأبناء "عقيل بن أبي طالب":

عبد الله الأكبر، وعبد الله الأصغر. وجعفر..

وأيناء "مسدم بن عقبل" الدى قلله ابس زيناد بالكوفية: محمد.. وعبد الله..

> كما تقدم محمد بن أبي سعيد بن عقيل.. تقدموا جميعًا في بطولة سحدًى نفسها!!

واندفع أصعرهم سنًا \_ القاسم بن الحسن \_ بهر سبعه في الهواء الساحن، ثم يهوى به فوق الأعباق الضالة الظالمه، حتى بالتبه سبوفهم فهوى كالتجم، يتادي: يا عمًّاه..!!

ونَسِى "الحسين" ما حوله من هنول، وانطبيلق كالصّنقر صنوبُ قاتِل اس أخبه، حيث شَدُّ الليث وضربه بسمنه، فستَّر ينده الشقيَّنة ثم طرحه أرضًا، حيث داستُه خبل جيش ابن زياد، فهلك تحت حوافرها..

وانثنى "الطل" بحو ابن أخبه يُصُمُّه، ويشمُّه، ويتملَّى في جسده المُثَخَّن، رُوتُق، الزهور..!!

ولأول مرة سالت عبرات الأسد، وقال يحاطب الجثميان المسَّجَّي بالمجد.

"عزيزُ والله على عمّك أن تدعوه فلا يحببُك. أو يحببك فلا مفعك في يوم، كُثُرٌ والبِرُه. وقلٌ ناصِرُه. "!!

ثم حمله بين دراعمه، إلى حيث أرفده بحسوار ابنمه على، ثم عدد لِهول المعركة من جديد. ال

لك الله، أبا عبد الله!|

وهل احتاريك المقادير لهدا العلم الدي بُدعدغ الحساب، إلا وأنت له كُفءٌ وبه جدير؟؟

ألا صبرًا آل محمد ، فهذا دوركم في الحيام، وحظكم من الدنبا به سادة الآخرة، ويا مُلوك الجنّة..!!

راح ، الأبرار بمعطول في الحومة أبطالا .. و"الحسير" يصول هذا. ويُعامل هماك. ودمه الزكي يتفحم وهمو بحاول أن يأخذ جرعة ما م..!!

ووفف وحيدًا أمام أعدائه..

وحيداً .. فقد رحل الأهل جمعًا ، بعد رحين الأصحاب..

كلهم عانقوا الشُّهادة في سبيل الحق.

وأحاط به الفتله الذبس سُمَّروا في أم كسهم، رائعة أبصارهم.. واجِعةً قلويهم.

وهُمَا البِعِثُ أَشُّمَاهَا "شمر بن ذي الحود" فصرحَ فيسهم؛ ليخطفوا رأس الطل. فاقتربوا منه. لكنه رغسم جراحته ووحدت بتقشش عليمهم بسيفه.. ويخرج من الفسطاط غلام صغير، هو "عند الله بن الحسن".

فللمحُ قائلًا بُوجُه سيمه تحو عمه، فيصبح في براءة الأطفال "يا ابن الخبيثة أتقتل عمى".!

فساله، ابن الحسشه سبمه ، لحباب، فيستقط على الأرض دول أن تصيب الصرية منه مقتلاء ويسارع إليه عمه فتحمله إلى مكانه منع عمته السيدة رينت التي جلست نسبقيل الصحاباء وينصبر المصاير، في

## تفويض لله، ورصًا بقضائه!!

بواجه البطل أعداءه في جولةٍ أخيره، فيقع ضربة سيف عسبي رأسه الشريف فتدميه. فيشدُّه بعضابة، ويحميل سيمه و لندم بنزف من كس جسمه.

والمحرمون يُضربون. ونصربون. بند أنهم لا يزالوان يرهبون دمه، وينجنبون مقاتله!!

ومرة أخرى، تحرج "السبدة زيسيا من جِدَّرها، فترى أخاها وحيدًا بين الوحوش، فتتقدم إلى حبث يسمعها "عمر بن سعد" قائد جيش اين زياد، ونصيح به:

ً با عمر..

أَيُقتَلَ أبو عبد الله وأنت تبطر "؟؟|

فيُطرقُ "ان سعد" خزيًا وبدامَة، ويصرف وجهه عنها وقد تفخّرت عيماه بالدموع.. لكنه لا يستطيع أن بسبلح مسن الموقف الذميم الذي ورَّطة فيه هواه..

ويضرع "البطل" إلى أحبه كي نعود إلسي مكانبها ، ثنم يصبيح فيي القنّبة:

"أعنى قىلى تىجتمغون؟ .

إنى لأرجو الله أن يُكرمسي سهوالكم، ثم ينتقم لي من حيث لا تشعرون"

ويطير صنواب شمر بن دي الجنوب، قبنادي فرسانه من جديند وبأمرهم أن نقفوا من وراء مُشانِيه ورُمانيه، للمنعوهم عبن البكنوس

إلى وراء.

ثم بصرح في الرماة، مُتوعِداً إياهم المصير، عبدما يرجعنون لابين زياد، ويهتاج كالمسعور طالبًا رأس البطل.

ويتقدم من "الحسيس" واحد فيصريه بسفه الأثيم على معصم بسراه فتطير كفه، ثم يتقدم ثان فبضربه بسيفه الظلوم على عائفه، فيفع على الأرص.. ويحسبون أنه انتهى، فسصرفون عنه، لكنهم نف جأون به يسهص من جديد منو كنًا على سبعه، فبسارع إليه احرون موجهيس إليه الصريبة الأخيرة.!!

ويتقدم شمر بين ذي الجون، رجس البشرية كلها، فيجمز رأس البطل.. ثم يحتفظ به لمحمله هدية إلى ابن رياد، ويزيد ،

تمامًا، كما قُدم من قبل رأس "بحى بن زكر با" عليه السيلام، هديم لِبُغيَّ من بِغايا بني إسرائيل..!!

\* \* \*

كان النهارق لفظ آخر أنفاسه..

ومالت الشمس للعروب، مُحلَّفة وراءها شَلَقَّ عجيبًا في حمرته الزاهية، ووهَجه المتألِّق..!!

ولقد امتد على طول الأفق، وكأنه يساط وصع ومُسهّد لِنعُسرج علسه إلى جنان الله أرواح الشهداء..!!

وعبى غير عاده الطفس والمناخ في ذلك الحبن وفي تلسك الأرص، دوَّت طنقات قوية صادعة كأصوات الرعود.

ولقد حسِبها المحرمون بديرًا لهم.. ولكن لا، فهم أهبون على الله من ذلك.. إنما هي السماء، كانت تطلق مُدافِعها تحدَّد.!! تحدُّه إجلال، للمهمة التي أنجزها الشهداء!! وتحدُّة استقبال للأرو، ح التي كانب قد بدأت رحله خُلودها.. حيث بتلقَّى من بمين الرحمن ما أعدَّه لها من مثوبة، وبعيم، وعُطاء!!







## القصل السابع





## الحصيباد والدرس









### ... وانتهى كل شيء، ليبدأ كل شيء!!

اننهى اليوم الرهيب بآلاميه وأمجاده، لبيندأ من حديند بدروسيه ويحصاده!!

ولقد ألف المؤرجون والكتّاب أن يتمثّبوا حصد كريّبلاء، فيما أصاب فنله "الحسين" بعد حيس، من فتل وندمير.. ثم فيما شاده المطالبون بثأره من إمبراطوريات ودُول سادت الأرص وعُمرتها قرونًا طوالا..

أما نحن، فلنا وجهةُ نظر تختلف تمامًا..

فصحبح أن جميع الذين اشتركوا في فتله وفناله، لقوا حنفهم عسى أبشع المثور وأشدها مدله وهوائا .. كلهم، من ابن رياد، إلى شمر بن ذي الجود، إلى اخر واحد من الدين تحمسوا للباطل، ووقفوا من ابن بند الرسول على موقف التحدي والعدوان.

ومن عجب أن الناريخ تتبُّع مصارعتهم، فإذا هم جميعًا يُقللون فارين هاريين..أ!

ليس فيهم من مات ميتة رجل.. وكأدما كانت هذه أولى بشائر دعوه "الحسير" عليهم حيس صاح فيهم، وهو صامد وحده وسط سوقهم ورماحهم فاثلاه

إنى الأرجوا الله أن بكرمني بهوانكم"..!!

كلهم فتلوا ودبست جيّفهُم بالأقدام.. ما عد، بزيد.. فقد ضُنَّ عليمه القدر بأن بذهب فيل ثورة أو مقاومة؛ إد أن ذلك كان سيضعه إلى حددً ما، في الكفَّة المقابلة للحسين عليه السلام.

كان الناس سيحدثون: أن داعمة الحق قُبل استشهادًا ..

وأن منك بنى أمية قُتل عقوبةً، وقصاصً ، وهذه مقابلة قد تجعل مبه على صورة ما ، نداً أو كُفُواً ، الأمر الذي صمَّم القدر على حرماته ميه، فتركه بعيش أربع سنوات تعيسًا مُفرَّعًا ، نسم بمنوت في يأس وهنوان، ونسيان..!!

#### \* \* \*

نقول: صحيح أن فنلة "الحسين" لفوا جميعًا شرَّ مصرع وأسوأ بهاية لكن ذلك لا يدخل في حسابنا بحال، ونحن بتتبع لحصاد العظيم ليوم "كُربُلاء"..

فليس لمقتبل أولفك الأشقياء شأن يرتفع إلى مستوى ذلك الحصاد.. ولا يُكفّرُ عن دماء الرجال، بدماء الأبدال!

كذلك لا يدخل في حسابنا لحصاد كرياء، تلك الدني الهائلة الحافلة التي شادها المطالبون بشأر البطل من عباسيين، وف طميين، وعُلويين، فإن تلك الدنيا التي شادوها بكل إمبراطورياتها، ودُولها وسُلطانها لا ترتفع إلى مُستوى الحوهر النصير لتصحبة "الحسين" وحياته، وثباته.

وبالتالي، لا تستطيع أن تعتبرها مُثوبةً لنلك التصحبات وذلك

الثبات

إن حصاد تضحيه وتصحيه رفافه، ليُجاور دليك كنه إلى عايات أبعد، وأمحد، وأسمى..

وإن الدرس الذي يُلقيه بوم كربــلاء بآلامــه، ويطولاتــه ـ بمأمــاته، وعصمته، لتقوُّق عنى نظرائه في قوة البور اثناهر الذي أضاء بـــه ضمـير الحياة..

والآن، فإن علب أن تتتبع مواطن العظمة فالعيرة في ذلك الحصاد.

\* \* \*

وأول ما يلقاد في هذا السيل، هو أن جدوة الحق والصمود التي أصاءها الحسين وأصحاب بدمائهم، لم تنطفي ولم يُحبُبُ نورها باستشهاده بل ازدادت ألقًا واندلاعًا على بحو يبهر الألباب..!!

وتمثّل، وأبهى ما بمثل في أخنه العظيمة "ربيب"، وفي ابنه "عليي" وهو غير "عليّ الأكبر الدي استُشهد مع أبيه

لقد توقعت الدنيا أن تحنى الكارثية جهاه من تعنى من آل بيست الحسين.،

ولكن الطاهرة البتول "زبيب نئت على وحقيدة الرسول الله سرعان م ردن للدنا صوابها، حين أرته من عظميه هيدا البيب كن عجيب.

لقد أحد ـ عمر بن سعد ـ فائد جبش ايس رباد.. أخد معه إلى الكوفة أهل بنب اليطل الشهيد من سنداب وأخوات، وأطعال..

وأراد أن تكون له فضيلة وسط يومه الكنيب المظمم في كربلاء محافظ على أهل بيت الطل، وأكرمهم، وصانهم من كل سوء وتوقع ابن رباد قبل أن يُواجه آل بيت الحسس، أنه سلَّفي الكساراً وضياعًا بستدراً ل عطف قليه الحيان.

لكن "أخت الحسيل"، النظله، أحب لنظل، ويست النظل، علمته \_ إد كان لمثله أن بنعلم \_ أنّ الهزيمة النبي بنهجيع لنها النباس ويستكينون، إنما هي هزيمة الروح ومنا كاد ولا يكون لدعاة الحق وحملة راباته أن تنهزم أرواحهم أيد ولا أن تنجي جياههم أبدًا..!!

ولقد لقنته هذا الدرس حبن دحلب علبه ومعها أهس سبت أحمها الشهيد، فسأل: من هذه ..؟

فلم تُحيه ، ثم كرَّر سؤ له مرس وثلاثًا ، وهي لا تحييه، حتى أجانته إحدى خادماتها قائله.

"هذه زينب، ابنه فاطمة، سن رسول الله ١١٤".

فقال این زیاد ، مُداریًا حزبه الدی اُبرله به احتمار "السیده زیسپ" إیامه،

> قال النائس التعس، الحمد لله الدي فصحكم، وفيلكم. وهما مزَّفت النتول صمتها برئيرها العالي.

".. بل الحمدُ الله الدي أكرمنا بنبه، وطهَّرنا من الرَّجْـسِ بطبهيرًا.

وإنما يقضح الله العاسق، ويُكلّب العاجر، وهو غيرنا، يابن زياد"!! واستمرّ ابن زياد في مُداراة حَرّيه أمام الناس، فعناد بسبّال البطلة.

كيف رأيت صُنع الله بأهل بينك..؟؟

فأجابه في عِزْه إيمانها ونقاها.

"كُنبْ عبيهم لقس، فبرزوا إلى مصاجعتهم، وسيحمع الله ينتهم.

وبينك، فتختصمون عنده يوم القيامة "..!!

ورأى الجباد أنه أمام بطلة صعبه المراس، فبراح تُجبل بصبره في نفية "ل البيت حتى وقع على علام مريض ظنَّ ابن زياد أنه فرصبه لبديس معه حديثه المتوقَّح محاولا إظهار صَلقِه وغروره

كن هذا العلام "على بن الحسين الأصعر" الذي صدر فيم يعيد إمامًا عظيمًا غرف باسم "على رين العايدين"

سأله ابن زياد: من أنت.. ؟؟

فأجابه الشِّبل الكريم:

ـ عَلَى بن الحسين.،

ه ل لين رياد: ألم يقنل الله علىُّ بن الحسين؟؟

فأجابه في أدة:

ـ كاد لى أخ أكبر مني يُسمِّي "عليًا قتله رجالك..

قال ابن رياد في جهالة وقحة. بل فنيه الله .

فأجابه "على":

"الله بنوقى الأنفس حين موتها .. وما كان لنفس أن نموت إلا بادن الله"..!!

ودارت الأرض بابن رياد، بعد أن لفحتُ إجابة العلام الرجل، فأدى أحد جلاً ديه خد هذا العلام واضرب عنفه،

وتقدم الحلاّد القاس، فاعترضت السيدة العظيمة "زيسب" طريقه، وضمّت ابن أخيها بين دراعيها وصاحت بابن زياد: ", ذن قافتلني معه".. هناك الخذل الطاغية، ولم ينل الغلام بسوء ويمثل مجابهها هده لابن زياد، كانب محابهها ليزيد حين أخد الرُّكُبُ إليه بالشام، تسبقه رءوس الشهداء وفيى مقدمتها رأس البطس العظيم..!!

هماك ونقت تحاهه أمام الحشد الدي جمعه ليظمهر أمامه جبروته الكاذب وطغيانه الرخيص.

وقفت تقول له يملء فمها الصادق:

أَرِيكُ أُمير مُسلط، تشنّم طالمًا ،، ونقهر بسلطانك، أطبئت يسا يربد أن بد هوانًا على الله، وأنّ بك عليه كرامة، فشمحت بأنفك حسن رأيب الدنب مستوثقة لك. ؟

ألا إنَّ الله إنَّ أمهلك؛ فلأنه يقول:

﴿ وَلا بَحْسِنُ الدِينَ كَفُرُوا أَنَّمَا نُمُلِي لَهُمْ حَبرُ لأَنفَسَهُم، إِنَّهُ نُمْسَى لَهُمْ خَبْرُ لانفسهم، إِنَّهُ نُمْسَى لَهُمْ لَبَرْدَادُوا إِثْمًا. ولهم عَذَابٍ مُهِسَ ﴾

لترِدْنُ على الله عدًا با يزيد، وأنت نودٌ لو كنت أيكمَ أعمى..

ولتحدثنا عليك معرمًا، حين لا تحد إلا ما قدمت بداك، تستصرح بابن مرجانة.. ويستصرخ بك أ!

ولتعلمن يوم يحكم الله بيننا، أيَّنا شرَّ مكانًا وأصعف جندًا"!!

وكم صنع ابن زباد من قبل، صبع يزيد نفس الصبيع، فبراح يلود من قو، رع السيدة زينب" بتوجيه حديثه إلى العلام المريض..!

قال له: لقد قطع أباوك رَجِماي، وجاهِل حقاي، وبارعني سلطاني، قصنع الله به ما رأيت.

فما راد العلام الرجُّل على أن تلا الآية الكريمة:

﴿ مَا أَصَابِ مِن مُصِيبَهُ فِي الأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسَكُمَ إِلاَّ فِي كِتَابِ مِنْ قَبَلَ أَنْ نَبْرَأَهَا ، إِنْ ذَلِكَ عَلَى اللهِ بِسِيرِ .. ﴾

﴿ لَكِبَلَا تَأْسُوا عَلَى مَا قَانِكُم، ولا تفرحوا بِمَا آنَاكُم. والله لا يحبُّ كل مختال فَخور﴾..!!

ر، حت كلمات "زسب" الحاره وأنفاسها الساخنة، تنهبُ جُدُوة أحينها الشنهند مريندًا من التوهُم واللالاء، فإذ السناس أفسرادًا وجماعات برفعون جباههم جميعًا متحدّين دلك النصر الرخيص السدى أحرزه يزيد وابن زياد،،

فيقف الصحابي الجليل "يزيد بن أرقام" رغام كُهولة سِنّه ووهن جسمه، يصرح في أهل الكوفة:

يا معشر العرب لذين صرِنم عبيداً.. أنقنبون ابن فاطمة ونؤمسرون ابن مرجانة "..؟؟!!

ويقف "عبد الله بن جيف الأزدى" لا يمنعه دهاب بصيره، وضعف شيحوخيه، فيصيح بابن رباد أمام الملأ من الباس

"يا ابن مرجانة.. أنقتل أبدء السيين، ثم تقوم على المسبر مفام الصدُّ عين !!

ألا إن لكداب، لهو أسو أبوك. والدى ولأكو بوه"، !! وتنهض في الكوفة كتائب "التوابين" مُقْسمة أن تهب حياتها لشأر الحسين"..

وتشتعل الثورة عارمة في مكة، وفي المدينه حبث يُجِرَّد لها \_ يرسد \_ من جنده وقواده من بنزلون بالحرميَّن المقدسيين من الدمار والفشل

### والإفك ما يحجن الشيطان من افتراقه.

ولكن الحدوة المباركة لا تخبو، حتى بموت بحسرته يزيد، ويحلقه ابنه "معاونة الثانى". وهذا يُوجّه القدر الحكيم أدكني ضربانه، فنفعه ابن يزيد نفسه لنحمل شعلة الحسين، ويربد الجدوة صرافًا، حين بجمع الباس لنوم مشهود، ثم يُعلن فيهم لا كما أسلمنا من قبل لا أن جدّه وأبده اغتصد الحق من أهله، وأنه بنرأ إلى الله مما حيث أبديهما، وأنه برباً بمسه وينقواه عن أن بحلس على العرش الملوث بالحريمة، ال

ثم بعلى عنبهم اعتراله منصيه.. وبعنكف في ينبه حتى يأتيه المنوت فينقى الله تقيًّاء تقيًّاء سعيدًا..!!

#### \* \* \*

ويلقانا من حصاد كربلاء ودروسها العظيمة، جلال الإنمان وسلطانه القاهر..

والحسين رصى الله عنه حين حرج إلى الكوفة لم بكن صالبُ دينا ولا جاه.. إنما كان مستحبنًا لسلطان الإيمان الذي لا يُعصى ولا تُعلب. ولقد رأى الإسلام بكيل فِيَّمِه العالية وأمحاده العالية. يتعترض

لمحبه قاسبة بفرضها عليه ببت أيي سقيان

ورأى حطيئة الصَّمْب والسُّكوت تحتاح الناس رغَّنَةُ أحيانًا ، ورَمْسةً أحيانًا ، ورَمْسةً أحيانًا ، ورَمْسةً أحيانا . كانت يبعة بزيد دعما لسبطان الحاهية على حساب الأمَّة.

وهكذا صارب مقاومتها دعْمًا لسلطان الدين والأمه معًا. ولَتَنْ قاب أَ لَحَسَبَنُ دَعَمَ هذا السلطان في النظام العام عن طريق الحلاقة، التي لم يكن له من أمرها شيء، فرنه لم نتحلٌ عن واجب دعَّمِه في الضمير، عن طريق التصحيه والصمود والقداء

وهكذا، وفي سمل إممانه الوثيق والعربي صحّبي البطس الشهبد براحته، ثم بحياته، وضحى معه أهله الأقربود، وصحمه الأكرمود،

ولفد يدو لعض الذين يفكرون في عجله، أن "الإمام الحسيل" ومن صله و لده "الإمام على كاب بإيمانهم، وبما ينشدان للحياة وللحكم من ورع وتقوى يمثلان جمودًا لم بعد نطبقه الحياة بعد النطور البعيد الذي حقفه الإسلام وانفعل به.

فالحق أنهما على العكس تمامًا، كانا بمثلان رُوح التفيدم وضميره.

بياما كان الآحرون من بنى أمنه بتحويلهم الدين إلى مزرعة أمويه،، وبتحويلهم الحلافة إلى ملك بحدكرونه ويتوارثونه، ويتحويلهم السلطة إلى ملك بحدكرونه ويتوارثونه، ويتحويلهم السلطة إلى سوط، وبإشاعيهم النزعة لفيلية بعد أن أديها الإسلام في وحديبه الصليبة، كانوا بدلك كنه بمشون الرجعية لمسكسة إلى عادات الجاملية وتقاليدها،

لقد كنت تُصيء إيمان الحسين وتستجيشه دومًا، بلك الكلمات الصادفة التي فالها جَدَه ، بعظيم رسول الله ١٠٠٠

ملاك أمنى على أبدى أغَبْلِمَة من فريش".

وها قد جاء زمان الأعيلمه مُمنُلاً ومُمثّلن في يزيسه، وابس زيده، وما حولهما من يطانة الإثم والسوء..[[

وهماك حققة كان بدركها "الحسين" نمامًا، وبدركها أبوه "الإمم" من فيله ـ هي أن بلاط معاوية وجيش لشام نفسه قد أقسحا

مكانًا رحبًا وعريضًا لكثيرين من الموتوريين الدين تظ هروا بالإسلام لبندسُوا بين صفوفه مخرّبين ومدمّرين.

قالإيمان الذي حمل "الحسين" لواءه، ودهست شهيده كنان لهذا كله، ويهذا كله، إيمانًا مستنبرًا وواعيًا ورشيدًا

كذلك نواجه من حصد كربلاء ودروسها، ذلك الدرس العظيم عسى عظمة النضحية، وقد سه الحق.. فالقدر الحكيم، برنفع بالتضحية في "كربلاء" إلى أعبى مستوناتها لمرموقة، ويجعل منها ومن الحق "فيمه مطبقة" تُحقق دانها داخل صميرها "ولاً، ثم بعكس جلاله وسلوكه عبى الزمان والمكان بعد دلك..

إنه بقصيها عن كل شئ عداهما، حتى عن النصر داته..

وهكذا رأيها اثنين وسبعين مقابلاً يصمدون لأربعة آلاف فارس يومًا بأكمله ثم يستشهدون جميعًا بعد أن يُنزلوا بعدوهم حسائر فادحة تمثّلت في زيادة أعداد قتلاه عن عدد أولئك المسشهدين.

كأنما أراد القدر أن بقول لنا: إن الدرس الدى أريد إلقاءه البوم، ومن فوق منصبة كربلاء الشاهقة، لا ينمثل في قدرة ، لقلبة المؤمنية على إحرار لنصر عبى الكثرة الساحقة، قطالم ألقبت دروسًا من هند الطراز،

إثما درس اليوم عن عظمــة النصحــه وفداسته الحيق. درس البــوم قحواه أنّ التضحيه فيمةً بدانها، وأن الحق قيمة بدانه .

وهما لا يستمدان جد، رتهما ومكاسهما مما يحرران مس نصر أو يكتسبان من مَعْم وسلطة.

فالانتصارات والمعايم يظفيريها لناطل أحدث ويحققنهما

الإذعان أحيانًا.

وردُن و لصَّفه الممبِّرَة للنصحبة، أنها النصحبه وحسب.. والصفة المميرَة للحق، أنه الحق وكفي..

والمثوبة العظمى التي تنفرد بها أبطال استنجبة وأبناء الحق، هيي ائتماؤهم العظيم للتضحية وللحق.

أجل.. هذا هو الدرس لحلس الذي كن القدر يلقيه على الدنيا في ينوم كربيلاء، منحبذاً من حركة القنال وسير المعركية وسنائل إيضاح..!!

فهو بدع لالاف من قرسان ابن رباد بتربحون بحث ضربات "أثيل وسنعين" لا غير من أنصار "الحسن" وأنساء الحيق؛ ليكشنف أعلى القدر من قدرته على إبادة دلك الحبش لو أراد لكنه لا يربد؛ لأبيه يُعِد هذه المعركة ودليك الفتال لمعرى أحر بؤكّد شرف التصحبة وقدامية الحيق مستعبش بدائهما عن كل شيء حتى عن النصير والنجاح!!

#### \* \* \*

ولقد أيررت بطولات كربلاء شرف التضحيه عبى تحو ماهر وجلسل، حتى لنكاد تحسب أن الأقسدار إنما أرادت دلك السوم بكل أهواله وتصحياته لتؤكد شرف التضحيم في وعي النشيرية كلها، ولتصيء بمغزاه ضمير الحياة.

من أجل ذلك، اختارت لها في يوم كربـــلاء، بمــادج رفيعــة، بالعــة الرُّفعة ، وقصــة عادلة، بالعة العدالة.. ونضالاً باسلاً، بالغ البسالة.. إذن هي شرف الإنسان وشرف الحياة.

وم دامت المصحبة شرفًا، فبحد أن بصرف النظر عن الشكل الدى يقرضه عليه الاصطهاد واليعى، فالنضحية لسبت حفلاً ساهرًا، ومواء على ، بنظل أن بسيشهد وجسده سليم، أو نقصيى، وجسده مميزًف، أن يبقى راسه مكانه من الحسد، أو نقصل الرأس وبمثل بالجسد!!

كن دلك، وأكثر من ذلك تعطّبه شرف التصحبه، ويُحوال أسماه إلى مُحد.. وقواجعًه إلى نطولات!!

ومن شاء فلينظر، فهؤلاء بقرٌ من أكرم الخلق، وأتقى الناس، تُمـزُق أجسادهم بسيوف الباغين، ثم تُحنَّزُ رءوسهم ـ اثنان وسبعون رأسًا ـ وتغرس في أمنَّة الرماح..!!

> فهل انتقص دلك مثقال درَّه من شرف النصحية وعظمتها؟ أبداً .. بل زادها تألُّقًا وشرقًا ..

إن الأجداد بمحدد إلقائها النفس الأخير بزايلها الإحساس بالألم. ثم تنال الأرواح مكانها العدالي عدد الله يقدد بلائسها وتصحياتها، كما تنال مكانها العالى في صمدر التاريخ نقدر بذلها وعطائها.

ومن ثمَّ فالدس بخطئون عندما يقفود أمام شكل النصحبه وما بصاحبها من ألم وفاجعه، ثم لا يحاوزون هذا الشكل إلى حوهر التضحية، حيث العظمة والحلال..!!

ولعد أدرك هـده الحفيفة، وعبر عنه في أصالة عظيمة، يطبل الإسلام "حالد بن الوليد" حين بمثّل فأساة حياته في موته على فراشه، محرومٌ من شيرف الفنل عنى أرض المعارك والنضال، فقال قولته المأثورة:

"لقد شهدتُ كدا، وكذَّ، رحقً وما فيي جيبدي موضع إلا وفيه ضربةُ سيف، أو طعنه رمح، أو رمية سهم، ثم هأندا أميوت على قراشي حُنَّفَ أَنْفَي، كما يموت البغير، فلا نامت أعينُ الجُبِناء ".!!

#### \* \* \*

وفي وافعة كربلاء هذه، يتألق ذلك المعزي نأبق البهار.

فإذا كانب في شكلها الحارجي تبعث الأسبى والحرّن، فإنها في جوهرها العظيم تستنجيشٌ كـل منا في النفس البشيريه من إعجاب وإجلال.

> إنه مدو، وكأنها مهرجان للحق بالغ الروعه!! وتبدو، وكأنها عيد للتصحية ادر المثال!!

إن المستمين يحتملون كل عام متره بعبيد الأضحى، ويستمونه "العبد الأكبر أ. فماذا كانت شاسته هذا العبد في التنازيخ، ؟ كانت مناسبته التصحبة. ولا شيء سواها..

قحبل الرحم "إبراهيم أراد القدر أن بلعًى ليشربه عن طريقه درسًا ليس كمثله درس في تقديس مشئة الله وبليه بدائه وأمره، فدعاه أن يذبح ولده قسارع من فوره وشبحد سبكيّه وتبلّ ولنده للحبيين وفي البحظة الباهرة ملأ الوحى روعه وفؤاده:

﴿ إِلَا إِبِرَاهِيم، قد صِدَّقَتُ الرؤبا.. إِنَّا كَذَلكَ بَحْرَى المحسين ﴾ !! فهل انحذ الإسلام من بلك المناسنة عبدًا، لأن الله افسدى "إسماعيل" بِذَبْح عظيم..؟!

كلاً، فلقد كان سنحتمل بها أبضًا لو السهى الأمر إلى أن مكون " "إسماعيل" الذييح والقُربان. ذلك أن الإسلام يحتص بمضمون الموقف وجوهره ـ التصحية بأعز

شيء،، وفي سبيل ربّ كن شيء، وإله كل شيء..!!

ولفد وفف "الحسين" وأهله وأصحابه من أحل الحق موقفًا استحق بيطولاته وتصحبانه أن يكون للنضحة عبدًا، أيّ عبد..!!

لقد رفضوا الباطل، واختاروا الحق..

ثم رفضوا الصَّمت، وآثروا المقاومة.،

ثم رفضوا المساومة، وصمدوا مع إيمانهم..

ثم لما رأوا أنفسهم اللس وسبعين، وسط أربعة آلاف فارس ورام، ولم يعد هناك أدنى ريب في أن لموت هو اللذي ستظرهم، واقتحموا الهول في مشهد محبد، مُقرِّرين بمحض احتبارهم وإرادتهم أن يمسحوا أمتهم، بن والبشرية كلها هذه القدرة الرائعة في التصحيه.. وهذا العيد المحدد للقداء..!!

وفي جلال المُعُندين، ورخبات المتقيس، راحوا يؤدون مهمتهم القاسية والعالية، حتى أنحزوها في تحاج عظيم..!!!

\* \* \*

وإنى لأكادُ أرى المعركة أمامي..

أرى وَقُع السوف، وفيذُف الحير،ب. ارى قطع الرقاب، وتمريق الأجساد،. أرى وحشية المحرمين، وصمود المقس

أرى ذلك كله؛ قلا يخدعنى الشكل الفاجع عن الحوهر المحيد..! ولا بصرفنى مأساة الموت، عن عظمة الشهادة..! ولا يشعبنى مأدم الأرص، عن البهار السماء..!!

أجنُّ، لكأني أرى السماء يومها مُنْنهيه وهسي نبري الحبق يستعبد

قداسينه في دلك البيوم الرهبيب، ويُثيبت استعلاءه بنهدا الصمسود العجيب، أا

ثم، وهي تري حكمة الله في اختياره تتحلَّى..

فقديمًا، وعندما كان الرسول عليه السلام في بدء دعوته، قال كُمار فريش أوّلم مجد الله عسر دلك البيات الهاشمي الفقير ليحتار منه رسوله..؟؟

فأجابهم الوحي صادعًا رائعًا:

﴿ الله أعلم حيث يجعل رسالته ﴾.

أجَلُ، الله أعلم..

وها هو دا عِلْمُه يتألق لندنيا ، ولا كمشه تألق النهار .

والرسول الله لم يكن وحده بطل التصحيات، لأنه رسول من ما هو عمه "حمره" بطن الإسلام في أحد" تمزف السنوف والأحقاد، حسى استقر كبده بين أنياب مد" روجة أبي سبدان

وها هو دَا "جعمر" ابن عم الرسول ﷺ، بطل "مُؤته" تحصد جسده سيوف الروم..

وها هو ذا "عبى" ابن عم الرسول الله المسلام في كن غرواته ومشاهده ، وبطله في وجه الوثنية الأموية التبي أرادت أن تُحوَّله إلى مُلك عضوض \_ يمضى هو الآخر شهيد اعتبال أثيم .!!

وها هو دا "الحسن" بطل السلام في الإسلام، تعتبال عصامة الشيطان حياته بالنّم، وبأخذ مكانه العالى بين الشهداء..!! ثم ها هم أولاء، أبطال كرام من نفسس البست المعجّد والعظيم، يصارعون أربعة آلاف مدجّعين بالجريمة والسلاح.. وليس معهم في دلك اليوم الرهيب سوى خمسين ، صرًا أو مُعاتلاً.

ويتقدم الاثبان والعشيرون إلى النصحيبة و المنوت في استبسال مُعجر ، ويعانقون الشهادة جميعًا، لا يبقى منهم سوى فتيٌ مرتض .!!

ألبس حقًّا؛ أنَّ الله أعلمُ حيث يجعل رساله..؟؟

أليس حقًّا ذلك يا رجال..؟!

وأى شيء في يومنهم داك يحدعنا عن حقيقته؛ فيرى فيه وجنه المأساة ولا ترى أمجاد البطولة..؟؟

ألانهم فاتلوا ظِماء، وماتوا ظِمه ما يسما أمواه الفرات تتفجّر أمواجها على بُعد خطوات. ؟؟

وأى بأس، وهم بعد ساعات معدودات سيكون لهم كُوثر لرحمن كله.. يشربون منه عُلُلاً بعد نَهُل..؟ا

الآن نكاد تعرف.. فلكأن هذا اليوم كأن في حساب الوحى يوم سزل على ، لرسول ﷺ من ستين عامًا مضب مُعزيًا ومُبشرًا وفائلا .

﴿إِنَّا أَعْطِينَاكُ الْكُوثُرِ ۗ..أَا

وأى شيء في يومهم ذاك بحد عنا عن حميمه .. ؟؟ ألأسهم وحدهم في ذلك الملاة يقا نلون، وهنبك في طول السلاد الإسلامية وعرصها ملايين البيوت أوى إليها أهلها، واستفروا ، مين نحت سقوفها .. ؟؟

وأى بأس؛ ما دام الله سبحانه قد ترك الملابس من تلك البوت، ثم ختص هذا البيت وحده بأعظم ما في الدنيا من مجدد وشرف مشرف اصطفائهم لحمل رسالته، وإعلاء كلمته .!

وأيُّ شيء في يوملهم ذاك يخدعنا عنن حقيقته..؟ ألأن المعركة

ستُحلُّف أحسادهم فوق أرضها صرعى بسما المحرمون يتلمُظون بنصر تعس رخيص..؟!

سلوا الله إدن عن حكمته في تبك لصفوف العارمة مس القديسين والأبرار الذين صرعتهم الباطل عبر السريخ من كل أمنه، وعصر، ودين..!!

أم لأنَّ رأس "الحسين" سيُعصل عن جسده، ثـم يحمـن هديـه لابـن زياد، ويزيد..؟

سلوا الله إدن عن حكمته في رأس "يحيى بس زكريا" نيه الكرسم والعظيم حيس فصل عن جسده، وقدم هدية لِنغي من بغابا بسي إسرائيل..!!

م لأننا سنرى الغنى المريض المُحهد \_ "على بن الحسين" الدى فقد في المعركة أباه، وإخوا به، وأعمامه يُقيَّد بالأغلال ونُطُوِّف بــه فـي شوارع الكوفة التعِسة .. ؟؟

ألا فليحطّم مفاييسنا الحاهلية الضريرة، إدا أردنا أن نبصر جوهــر الأشاء..

وإدا لم يكن بُدُ الأقداما أن تبقى على الأرض، فلترتفع علها عقولنا ورؤانا، إدا أردنا أن نتعرف إلى حكمة السماء..!

وإذا كانت وحشمة المجرمين ستربنا في كربلاء وجه الفاجعة التي تُذيب الصخر، وتصهر الحديد.. فإن شرف التضحيم وجلال الحق سيرياننا فيها روعة المهرجان ومحد العبد..!!

\* \* \*

وبحتتم حصاد كربلاء ودروسها بمثويه التصحبة.. فبعلمت دروسيها

العظيمة أن لتضحيه مُثوبهُ بعسها، وأنها مادامت في سنبل الحق، فإن انتظار الأجر عليها حهل "بقيمته" إلا أن يكون هذا الأجر رضا الله، ورضواته، وجنائه..

ولبس معنى كون النصحية مثوبة نفسها أنها نحرم أبطالها من مراياها وعطاياها . وإنما معناه أنها برنفع تثلث المراد والعطاب إلى مستوىً من القدامية، والفندوة، والتخليود، تبرى تكس معناتم الدنيا العاجلة وأمحادها الرائلة!!

إن مظاهر الرفيّ النشرى كشيرة، ولكن شرف الإنسان وجداريه بالحياة لا بـزالان، وسيظلأن موطّبُن يقدريه على النضحية البيلة والجلينة من أجل الحق.

واللوحة التي رسميها تصحبات "الحسين" وأهليه وصحبيه بـوُ'ت هذا الشرف وتبك الجدارة أعلى المنازل والدرّي،،

إنهم ثم يُقدموا على تصحبة برجى من وراثها النصسر، ببل أفدموا على التضحية من أجل التضحية ذاتها..

وهكدا حعلوها وسبلة وعابة

كما أكدوا معنى أنها مثوبة نفسها، وأنها فيمةً بدايها!!

\* \* \*

وبعد، فأكاد أسمعكم تفولون: إنك لم تحدثُنا عن أجساد الشهداء الأبطاب، أين استفرت،..؟ ولا عن رأس "الحسين العظيم" أيَّانَ مصيره، ومُرَّساه..؟؟

أما أجسادهم الكريمة، فقد استقرب تحست النثرى الدامني لأرض كربلاء،.!!! فعنى أثر رحيل جيش ابن زباد حمث إلى مكان المعركة نفر من سنى أسد، كانوا ينزلون بالفرب منها، قدفنوا جثمان البطل العظيم، وعسد قدمية دفنوا جثمان الله الحسب "على بن الحسين"، ومن حولهما دفنوا أحساد نقية الشهداء الممحدين، وحيث وقع "العناس بن علسى" أحو "الإمام الحسين" شهيداً، دفنوا جثمانه الكريم

#### \* \* \*

وأم رأس البطل، فقد راحب البفع الإسلامية تشافس ادّعاء شرف إنوائه، فيدّعني كل مسها أن الرأس عنده بُعطر أرضها، ويبارك حماها!!

> لكن لا يُعرف على وجه اليفين أبن هو.. وذلك أمر يشبق مع حياة البطن ومصيره.!!

ورأس الحسين، بكل ما مثّله من صمود وعظمة وتضحيه لم بعُد مِلكًا للحسين، ولا ملكًا لجسده.

لم يعُد ملكً الأرض، بل ولا لدين دون دين،

لقد صار ملكًا المشرية الراشدة في كل رماب ومكاب.

صار ملكًا للحق، يرفعه في أوديت العامرة والشائرة لنواءً وقندوة، ويملأ بِسَناه إرادة الحياة عرمًا، وضميرها نورًا.. وكذلك صارت رءوس أهله وصحت.. مشاعل فوق طريق الحق، والشرف، والإيمان!!





















# في هذا الكتاب

| ٧   | • |   | • | • | • |   | • | ٠ | • |   | •   |   |   |   |   |   | • | • |   | • |   |   | • |   | • | • | • |     |   | B- |  | - | • |   |   |    |     |          |     |            | ą | ٥., | Ļē  |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|----|--|---|---|---|---|----|-----|----------|-----|------------|---|-----|-----|---|
| 11  | • | • | , | , |   | • |   |   |   | ٠ |     |   | ٠ |   |   |   |   |   | + |   |   |   |   |   | • |   | • |     | • |    |  |   |   | • | Į | فو | خال | <u>-</u> | بة  | ح          |   | ص   | لنا | J |
| 44  |   |   |   |   | - |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   | , |   |   |   | - |   |   | , | , | , . | , | ,  |  | , | • | ı | ئ | Ш  | ما  | J        | P   | Y          | ā | ٠,  | لن  | 1 |
| ٤٩  |   |   |   |   |   | * | , |   | , |   |     | • | , |   | , | , | • |   | , |   | , |   |   | , | + |   | , |     |   |    |  | 7 | k |   | J | ١, | بر  | ò        | بمر | 1          | 1 | ÷   | لــ | 1 |
| 44  |   |   | , | ٠ | - | , |   |   | , | , |     |   | , |   |   |   |   | ٠ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |    |  |   |   | 4 |   | _  | ,   | نز       | 4   | 4          | 4 | •   | ل   | ŧ |
| ٨٧  |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   | ,   |   |   |   | , |   |   |   |   |   |   | * | + | + | , |   |   |     |   |    |  |   |   |   |   |    | ŕ   | 1        | à". | ė          | ل | Ļ   | لې  | ļ |
| 110 |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   | 4   |   | • | • | + |   | ٠ |   |   | 4 | h | * | • |   |   |   |   |     |   |    |  |   |   | d |   | à  | ل   | Ц        | ا و | <u>.</u> ( | - | į.  | ل   | Ì |
| 189 |   |   | , | , |   |   |   | 4 | , |   | , , |   |   |   | + |   |   |   |   |   |   | + | 4 |   |   |   |   |     |   |    |  |   |   | ل |   | ,  | J   | Ų        | ) : | اد         |   | 2,2 | J   |   |







## تعـــــريف بالمؤلـــــف















## خالد محمد خالد (المتوفى ١٤١٦هـــ ١٩٩٦م)

كان مولده يوم الثلاثاء ٢٧ رمصان سنة ١٣٣٩ مس هجرة السى صلى السه علبه وسلم الموافق ١٥ يونية سنة ١٩٢٠ ميلادية، في "العدوة وحدى فرى محافظية الشرفية بمصير، والبحق في طفولته بكتب القرية، فأمصى به يضع سنواب، حفيظ في أثنائها فندرًا من القرآن، وتعلم القراءة والكتابة...

ولما عقد والده - الشبخ محمد خالد - عزمه على أن يلحقه بالأزهر الشريف، حمله إلى الماهرة، وعهد به إلى ابنه الأكبر "الشيح حسين" لبتولى تحقيظه القرآن كاملاً، وكان دلك هو شرط الالتحاق بالأزهر في ذلك الوقت،

أتم حفظ الفرآن كله في وقب فياسي وهو خمسه أشهر كما سس دلك مفصلاً في مذكرانه "فصلى مع الحدة" - ثم للحق بالأزهر في سن مبكرة، وظل بدرس فيه على مثا بخسه الأعلام طيلة سنة عشس عامًا حتى تخرج فيه، ونال الشهادة العالبة من كلية الشريعة سنة ١٣٦٤مــــــ ١٩٤٥م، وكان آنداك زوجًا وأبا لاتبس من أبنائه.

عمل بالتدريس بعد النحرج من الأزهر عدة سدوات حتى تركه نهائيًا سنة ١٩٥٤، حبث عبن في ورارة الثفافة كمستشار لنشير، شم ترك الوظائف تهائيًا بالحروح الاحسارى على المعش عام ١٩٧٦.

ويُدلت له عروض معربه كثرة لبسل وظائف قبادية في الدول، سواء في رئاسة جمال عبد الناصر أو أنور السادات، فكان بعتدر عنها، ورفض عروضًا أخرى كثيرة لأسفار يسيل لها اللعاب، وآثر أن يبقى في حباته البسيطة المواضعة التي يعسب عيه الزهسد والقنوع(٥)،

وقد تقلّبت حياته في أطوار متعددة، من حفظ مبكر وسريع للقرآن الكريم، إلى طالب بابه بالأزهر الشريف، إلى شاب متعطش للمعرف، تواق إلى أنواع لفنون و؛ لآداب والثقافات، إلى متغمس في السياسة مشغول بها، إلى خطبب بدرع تهز خطبه السياسة أعواد المسابر، تمم إلى واعظ تعمر دروسه وحطبه القبوب بنشوة الإيمان، إلى عابد مشغول بالآخرة، وصوفى مشعول بربه، وهكدا. وقد شرح ذلك بالتقصيل في مذكرا به التي كنبها وجعل عبوانه "قصتي مع الحباة".

وفى سن مبكسرة التقسى بشبخه المربى الك مل الشبح محمود خطاب السبكى إمام أهل السنة ومحدد رواق الإسلام ـ كما وصعه هو ـ وكان أعجوبة من أعجيب الزمان، وشاهداً على ما يفيض الله على أوليائه وأحمايه من واسع فضله وعطئه (\*\*).

أعظر "تعمى مع التصوف" خالد محمد خالد مشر دور المعظم النشر و التوريع بالقاهرة

<sup>🖰</sup> انظر كميق مع الممرف.

وصفه بقوله: "إن وصفه لمن الأمور الصعبة، والحديث عنه نقسان مع مه هو شهى وندى.. يوقع الكاتب في حبرة.. وهكدا يكبون شأننا مع أسياء الله والمرسلين.. ومع أوليائه المقربين. فنحسن ننشق عبيرهم الذي ينضوع بهاء وعظرًا.. وينفلب في نعماء ما "ناهم الله من بور وهدى وحكمة. بند أن الافتر ب منهم يقرص عليك من التبعات ما لا على نظيق.. والحديث عنهم، وتفسير مواقفهم، أمر يعسر ناوله إلا على من يجعل الله عسره يسرًا "(\*).

#### \*\*\*

وكما كناب حباته في يواكيرها كالنهر البدى تجيش مباهة بالقبضان، وتتفلت في ندفق وعنفوان، فرنبه كلمنا اقتبرت من البحر هدأت أمواجه، واطمأنت مسيرته، حتى إذا امترج بماء البحير صار له هدوؤه وشموله واتساعه..

وجاءت مؤلفاته الرائدة كدلك؛ بدأت ثائرة مبدهه .. وابنهت إلسى الرسوخ واليقين .. وفي كلها كان مخلصًا ، لا يبتغي بأي منها عرضً من أعراض الدنيا . بن لقد جاءته الدنب تعرض نفسها عبيه من أوسع أبوابها ، فأوصد دونها بأنه ...

ومثال على ذلك أن جمال عبد الناصر ورفاقيه في محسس فيادة الثورة كانوا قد قرأوا كنيه قين الثورة، وتحمسوا لها لدرجة أن عيد الناصر كان يشترى منها ـ من جيبه الخاص ـ مئاب السبح ويورعها على رملائه الضباط (\*\*)، ومع ذلك فإنه لمًا قامت الشورة ــم يـرد أن

أمن معدمه الكتاب "ق صحبه الشبخ محمود حطاب إمام السنة وعطب الأقصاب" للأستاد توفيق أحمد
 حسن، دار للقطم بالقاهرة

<sup>&</sup>quot;انظر "تصن مع الحياة " فصل. حوار مع عبد الدسر

يستعبد منها ، وكانت فرصنه في دلك عظيمة ، ولكنه بدلاً من دلك وفقد دقداً للثورة موجهاً لها ، مطالبًا حكومتها بتطبيق الديمقراطيه ، فكنات صدور كتابه "الديمقراطيه أنداً" بعد سنة أشهر فقط من قيام الشورة في ٢٣ يوليو منه ١٩٥٢ ،

وظلت هذه مواقعه من لثورة ورجائها حتى توحت بموقعه العرب في "البجنة التحضيرية" سنة ١٩٦١، وفيها انتقب مواقعه الثوره من قصايا الحرية والديمقراطبة، وعارض ما أراد عبد الناصر القيام به من إجراءات تعسقية ضد من أسموهم حيث أله بيمانا الإقطاع، وأعداء الشعب بعد أن برعوا أموالهم عصنًا وظنمًا، ونكبوأ يهم بغير جريرة ارتكبوها، قصاروا بعد عن في دل، وبعد غنى في فاقة وعوز، وبعد أمن في خوف، ولا يحدون من بدافع عنهم، أو بنتصير المحرف، مدافعً عن الحق، طالبا لهم بدلاً من العنول الساسي والخوف، مدافعً عن الحق، طالبا لهم بدلاً من العنول الساسي "العدل" السياسي، ولما أخذ التصويت في المجس على من يعترض عني إجراءات العزل السياسي، كانت يده هي الوحيدة التي ارتفعت في مناء الفاعة التي ضمت بيومند - ثلاثم نه وسبين عضوا (").

\*\*\*

مند كتابه الأول "من هنا ببدأ " خرج حسائد محمد حالد على الباس ككاتب قذ، وصاحب فكر، ومسافح عن قصايبا الأمة.. وبذا تحدد موقعه كمصلح اجتماعي وزعيم فكرى تعلقت به جماهير غفييرة من الباس، وأعجبت بكتبه وأفكاره، ليسي في مصر وحدها، بل

أنظر "قصق مع اللياة "فمل: حوار مع عبد الناصر

وخارجها أيضاء

وطبع "من هنا نبدأ" سب طبعات في سسسين اثننيس، وتُرجم في نفس السنة التي صدر فيها إلى الإنجليزية في أمريكا، وكتست عمه عده رسائل وأبحاث جامعية ومقالات في أنحاء متفرقة من أوريا وأمريكا..

ولكن فطرة المؤلف النقية، ونيته الصادقة جعلاه ـ فبما بعد ـ يفول إنه عندما رأى حفاوه عداء الإسلام بالكتاب أدرك أنه خطأ فبه،

وها بتحلى واحد من موافقة النبي المسلأت بها حيامة، إد ظل بفكر فيما دعى إليه فيه من فصل الدين عن الدولية ويقلبه فني دهنة حتى أعلن على الملأ رجوعه عنين هندا البرأي، فليم يحجل ـ وهنو الكاتب الكبير ـ من أن يعلن أنه أخطأ.. وراح يصحح ذلك الخطأ بكل قوته،

ولم يترك وسبلة من وسائل إداعية هذا البصحيح إلا أناها من مقالات، أو تحفيقات صحفية أو إداعية أو تلفزيونيه.. ثم لهم يكتف بهذا كله، وكتب كتابًا كملاً أعلن فيه تصحبحه لرأيه الأول، وراح يدلل على أن الإسلام دبن ودولة، بنل إنه جعنل شعار الكتاب هو: "الإسلام دين ودولة..

حق وقوة .

ثفافة وحصاره

عبادة وسياسة.."

وقد خلف ـ رحمه الله ـ ثروة علمية كبيرة تربو على ثلاثين كتابا ،
عير المقالات والأحاديث الكثيرة التي لم تجمع بعد.. وقد نفع العه
بأعماله ثلك نفعا كسبرا ، وتلقفها القبرا ، في شوق ، لأنها ـ ككل
أعماله السمت بالإحلاص ، وتدفقت بالعاطفة الصادقة الحياشة..

وأشهر مؤلماته، و كثرها انتشارا هي الإسلامبات التي جاءت فريدة في ببها من حيث الأسلوب، وطريعة الساول، وأشهرها على الإطلاق "رجال حول الرسول ﷺ الذي تحدث فه بافتدار عن سيرة ستين من أصحاب رسول الله ﷺ، و "حنفاء الرسول ﷺ الذي ضم بين دفتيه خمسة كتب عن الحلفاء الراشدين:

٦ وجاء أبو بكر

۲۔ ہین یدی عمر

٣\_ وداعًا عثمانًا

گ "في رحاب على"

٥\_ "معجزة الإسلام عمر بن عبد العزيز"

ومن كتبه أيضًا: "أبناء الرسول في كربلاء" و "والموعد الله" و "لقاء مع الرسول ﷺ و "كما تحدث الرسول ﷺ و "كما تحدث لقرآن " و "إنسانيات محمد ﷺ و "عشرة أيام في حياة الرسول ﷺ وغيرها...

أما كنبه السياسية والإنسانية والاجتماعية والملسفية فهي عديدة كتب منه ثلاثة كتب في موضوع الديمقراطية وحدها، وهي: "الديمقراطبه أبدا" و دفع عن الديمفراطيبه و "لو شهدت حوارهم لقلت".. راجع قائمة المؤلفات في آخر الكتاب..

وكتب أيضاً مدكرانه في كناب "فصلى مع الحياء"، وقد شرت الأول مرة في حريدة المسلمون السعودية و المصلور" المصرية في آن واحد، وبعد أن تملت طبعت في جرء واحد في مؤسسة أخار اليوم، ثم طبعت طبعه جديدة بدار المقطم بالقاهرة.

وكان آخر كتبه "الإسلام ينادى البشر"، وقد أراد له أن يخرج في ثلاثة أجزاء:

الأول: إلى هذا الرسول ﷺ" الثانى: "إلى هذا الكتاب" (القرآن) والثالث: "إلى هذا الدين"

ولكبه لم يتمكن إلا من كنابه الحزء الأول، ثم واقته المبة.

\*\*\*

أما عن عادته في الكنابه، فربه لم بكن يحس للكناب في قط . إلا إستشعر الحاجه الملحة لذلك، وتكون الفكرة التي بربد الكناب عنها قد نضجت، وطلبت الظهور، حبئت يحلس في أي مكان، وفي أي ظروف وبيداً في الكتابة دون أن يلتقت لما حوله أو ينشغل به. وقد تمضى \_ أحيانا من حياته سنوات دون أن بكنا قيها شبئًا الأنه لم يجد ما يهيج في نقسه الدافع للكتابة.

وقد اتسمت كتاباته بأسلوب رشيق بديع، وقدرة فائفة على التعبير والعوص إلى جوهر الأشباء، ووصفها بيسر وروعة، وافتسدار، وكان كثيرًا ما يُسأل عن السر في جمال أسلوبه فكان بقول، إن الأسلوب في الكتابه لا يصنعه شيء إلا رب العالمين " وقد أورد الدكتور شب كر النابسي في كتابه الدي كتبه عبه نموذجًا مين كتابته، وجعله تحيب عنوان "عزف لعوي"(\*)، وهو

\*\*\*

العنوان الذي يصف رشافة أسلوبه وجماله، وهوذه إلى القلوب...

وكان\_رحمه الله طيب النفس، مستنشرًا في عامه أوفاته، تغلب عليه السكينة والتأمل..

وكان غاية في الكرم، غاية في النواصع وسل الأخلاق، باراً بوالديه وصولاً للأرحام مراعنًا لحقوق الرمالة والجيران، ساعبا إلى آخر أيامه على قضاء حوائح، لناس، لا يمل من كثرة قاصديه، وكنان ولا يضحر من إلحاح بعصهم عليه حتى في أوقات مرصه، وكنان يقول: "تلك زكاة الجاء"،

واتسمت حياته كلها بالزهد في المال والمدصب ومظاهر الجاه، وقد استفاض في وصف ذلك من عرفوه وكتبوا عنه (\*\*) ومن ذلك أيضا مواقفه التي أظهرت ما كان عليه من شحاعة ومن مكارم الأحلاق منه موقفه من الأحوال المسلمين الذين كان قد عارضهم قبل الثورة، ولكنه بعدها، وبعد أن تكلت بيهم ومزقتهم كل ممرق، طلب منه مهاجمتهم وتقدهم فأني ولم يحصع لنهديد ولا وعند فائلاً: "لقد تأقشت الإحوال ونقدت فكرهم وسلوكهم ينوم كان بعنص قادة الثورة من مجادينهم!! ويوم كانوا من القوة بمكان. أما اليوم

<sup>🤔</sup> ئورة الترابيد، دراسة في فكر حالد محمد حالد للدكتور شاكر التابلسي.

<sup>(\*\*\*</sup> راجع "تمنق مع التصوف" ص٤٤ وما يعدها , ط المنظم.

وهم في المعتفلات و لسحول محسب وطناه النعدسي، فقيد أوصات سيدنا الرسول ﷺ ألا تجهز على جريع"،

وقد نقل الشبح يوسف القرصاوى بهاصيل هندا الموفف في مذكرانه التي نشرها في جريده "آفاق عربيه" (العدد رقم ٥٧٣). (ه)

كان ـ رحمه الله ـ محبًا للحير، مسارعًا إليه، كأنه كان بصف كوامن الخير في نعسه عندما كتب هذه السطور من كتابه "لقاء مع الرسول ﷺ:

"فإذا ساليتي أبها العارىء ما الحير؟ أجلك من فورى إنه الحير ، إنه دلك الذي يحمل الإنسان إلسان حى القلب، ريال الضمير، وذلك الذي يحمل ملك ملاذا للآخرين، يأوول إليك كما يأوى المحرور إلى ظل شحرة، أو كما يأوى الظمال إلى عيس ثرة تغيض بالماء البارد النمير.

هو العكاس إسب ببتك عسى الآجريس، وإصف ، فصائل بعست البدرة الكريمة على الحياه وعنى الأحياء،

وإنْ خير ما بصنعه المرء في حناتيه هنو أن نسبع حيامه الثناس رحمة ويراء ومحية ووداً.

فكان محا للناس، لجميع الناس، مستأنسا ينهم، متوددا إلينهم، متغافلا عن أخط تهم مسامحا مع من بسيتون إليه..

کان ماختصار متخلقا بأحلاق الإسلام، وإن مم يحسرص على أن يكسو نفسه بمظهره، بن كنان لنه مظنهر الرجل العادى مكسائر الناس، أما سلوكه وأحلاقه فكانا يبدلان على عمن إيمان ورسوخ

أرجع "لمن بع التصوف" من٤) وما يعدها , ط المقطم

يقين،،

وكان يغزو ذلك إلى التصوف فيقول في مذكراته:

"ومرة أخرى أنحنى إجلالا للتصوف، فهو الذى سكب فى روحى كل ما روى ظمأها إلى الخير والسكينة والمرحمة والمعدلة، وكل ما بقى لى بعد مغادرتى إياه من قربات ومغانم ومناعم، ومن فضائل وقدرة وإصرار.. فإليه - أولا - يرجع الفضل بين كل الأسباب، وقبل كل الأسباب، وقبل كل الأسباب،

لقد كان\_رحمه الله\_ممن تشرب روح التصوف منذ يفاعته، ولم يكن تصوفه إلا في قلبه، فلم ينتم إلى أى من طرقه، بل تلقاه مبكرا على يد شيخه السبكي رضي الله عنه (\*)

وكان محبا الأهله أينما وجدوا مداوما على زيارة أضرحة أهل البيت، وأولياء الله الصالحين.

ومن أقواله المأثورة:

- "إنى لا أرفض إنسانا لأن فيه خطأ أو اثنين أو عشرة، وأرفض
   معه بقية فضائله، فقد توجد فيه فضيلة واحدة تنزن صلاح مائمة
   عابد".
- "إن الحب هو جوهر الحياة.. إن الحب يولد في النفوس طاقة لا تعدلها طاقة أخرى في الكون ولا تقابلها"
- "الله سبحانه لا يعيق المهاجرين إليه، والمسافرين إلى
   رضوانه، بل يجعل لهم الأرض مهدا، والسماء سبلا".
  - "على رأس فضائل الحياة وشعار الدين تقف فضيلة الحب"

<sup>🖰</sup> رامع تعين مع التصوف.

- "لابد للحب كى يصفو ويدوم أن يكون خالصا، صافيا، نقيا،
   ويكلمة واحدة: أن يكون لله رب العالمين".
- "كما ننام نموت.. وكما نستيقظ نبعث.. ومن كان في شك من الموت والبعث، فليعش إن استطاع بلا نوم وبلا استيقاظ".
- "علاقة العبد بربه تتطلب مراجعة مستمرة للتبعات التي تفرضها وللسلوك الذي نحمل به هذه التبعات".
- "إننا من طول ما ألفنا بعض الآيات القرآنية، وبعض الأحاديث النبوية، أصبحنا لا نهتز من أعماقنا للسر الباهر الذي تحمله، والحكمة الثاقبة التي تمنحها".
- "إن صحبتنا الصالحين الذين لم تجمعنا بهم خلطة مباشرة تكشف عن حقيقة أنفسنا ومالها من حظوظ الخير والفضيلة".
  - "لا تجد مؤمنا إلا حييا، ولا منافقا إلا عديم الحياء".
- "الإسلام لم يأت ليعلمنا أخلاق الصوامع.. بل ليعلمنا أخلاق المدينة".
- "الكذب مفسدة مطلقة، لأنه سريع النمو، سريع الانتشار، ولـــه ضراوة كضراوة الخمر أو أشد".
  - "الرياء آغة تمحق الأعمال وتردها ترابا في تراب".
    - "التواضع نعمة من الله يهبها لكبار النفوس".
- "الإيمان بالقدر لا يقول لك: نم وانتظر قدرك.. بل يقول: قم واكتشف قدرك".
- وسئل عن القومية العربية فأجاب: إنى لا أعرف شيئا عن القومية العربية، ولكنى أعرف أشياء عن الوحدة الإسلامية".

وقال شعرا في عيد مولد النبي ﷺ:

يا عيد مولده كم ذا تواتينا تشدو فتبهجنا، تشجو فتبكينا قل للرسول إذا ما جئت روضته أدرك شعوبك قد حار المداوونا

\*\*\*

وفاتهه

كان ـ رحمه الله ـ قد مرض مرضا طويلا، واشتد عليه في منواته الأخيرة، ومع ذلك كان دائم القول: "لا راحة للمؤمن دون لقاء الله" ولم تكن فكرة الموت تزعجه، بل كان كالمنتظر له على شوق، وقد استعد له، وأوصى بما يريد..

وكان من وصيته أن يصلى عليه في الجامع الأزهر، معهده العلمي، ومرتع صباه وشبابه، وأن يدفن بقريته "العدوة" بجوار الآباء والأجداد والإخوان والأهل.

وجاءته الوفاة وهو في المستشفى يوم الخميس، ليلة الجمعة ٩ شوال سنة ١٤١٦هـ الموافق ٢٩ فبراير سنة ١٩٩٦م ـ عن عمر يناهز الستة والسبعين عاما.



اللهم إنى قد قلت فيه مبلغ علمى..
ولا يخلو كلامى من أثر حب الولد لوالده..
اللهم لا تكله إلى عمله..
واشمله برحمتك يا بريا رحيم.،
وصل اللهم على الحبيب الشفيع..
سيدنا محمد ..
وسلام على المرسلين..
والحمد لله رب العالمين..

محمد خالد ثابت

